

إِلَىٰ بَعُضِ الْفَوَائِدِ المُنْتَقَاة مِنْ كَلَّامٍ شَيْخِ الإِسْلَامِ



دار الحديث بمفرق حبيش - إب - اليمن



إلى

بعض الفوائد المنتقاة من كلام شيخ الإسلام

تأليف

عبد العزيز بن يحيى البرعي

دار الحديث بمفرق حبيش



# الطبعة الأولى

3331-77.77



# بِنْيِ إِللَّهِ ٱلرِّهِ مُزَّالِ حِنْ مِر



#### مقدمة

الحمد لله رب العالمين، وأشهد ألا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الهِ وَسَلَّمَ ، أما بعد؛

فهذه فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ، ظفرت بها أثناء قراءتي في مجموع الفتاوي، فآثرت نشرها ليَعُمَّ نفعُها.

فهذا الدُّرُّ لشيخ الإسلام رَحِمَهُ اللَّهُ، وكان مني جمعه ونظامه، فرحمة الله عليه، ما أقوى كلامه.

فسترى أيها القارئ في كلام شيخ الإسلام من الاستنباطات، والنصائح، وغير ذلك، ما يُنبيك عن سعة علمه، وعظيم نصحه للأمة، ودقة فهمه، ورسوخ علمه، فرحمة الله عليه، ومن أراد الاستفادة من كلامه وجد ما يريد في أي فنِّ من الفنون؛ فقد وَرَّثَ شيخُ الإسلام أمة محمد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَمَ تركة هائلة، والناس يتقاسمونها، ذو السهم، والسَّهمين، والسُّهان، وقد سميت ذلك: "إرشاد الأنام إلى بعض

## الفوائد المنتقاة من كلام شيخ الإسلام"، وقد جعلت لكل

فائدة مما انتقيته، عنوانًا مناسبًا كم سترى.

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.

كتبه/ عبد العزيز بن يحيى البرعي ٢٥ عبد العزيز بن يحيى البرعي

اليمن \_ إب \_ مفرق حبيش

<sup>(</sup>١) ونقلت فوائد عن غيره رَحمَهُ أللَّهُ تجدها أيها القارئ في ثنايا الكتاب.



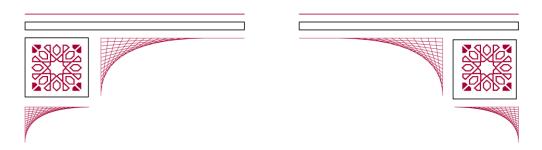

#### خطر اللواط والتحذير منه

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحْمَدُ الله كما في مجموع الفتاوي (٢٠/٢٨) في أثناء إرشاده للمعلمين: وَعَلَيْهِمْ أَنْ يَأْتَمِرُوا بِالمُعْرُوفِ وَيَتَنَاهَوْا عَنْ المُنْكُرِ وَلاَ يَدَعُوا صَبِيًّا أَمْرَدَ يَتَبَرَّجُ أَوْ وَلَا يَدَعُوا صَبِيًّا أَمْرَدَ يَتَبَرَّجُ أَوْ يُظْهِرُ مَا يَفْتِنُ بِهِ النَّاسَ وَلَا أَنْ يُعَاشِرَ مَنْ يُتَّهَمُ بِعِشْرَتِهِ وَلَا يُكُرَمَ لِغَرَضِ فَاسِدٍ. اهـ

# حكم من عمل عمل قوم لوط

قال رَحْمَهُ اللّهُ كَمَا فِي (٢٨/ ٣٣٥) بعد كلام له حول هذا: وَلَمْ تَخْتَلِفْ الصَّحَابَةُ فِي قَتْلِهِ؛ وَلَكِنْ تَنَوَّعُوا فِيهِ. فَرُوِيَ عَنْ الصِّدِّيقِ رَضَالِللهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَمَرَ بِتَحْرِيقِهِ، وَعَنْ غَيْرِهِ قَتْلُهُ، وَعَنْ بَعْضِهِمْ: أَنَّهُ يُلْقَى عَلَيْهِ جِدَارٌ حَتَّى يَمُوتَ بِتَحْرِيقِهِ، وَعَنْ غَيْرِهِ قَتْلُهُ، وَعَنْ بَعْضِهِمْ: أَنَّهُ يُلْقَى عَلَيْهِ جِدَارٌ حَتَّى يَمُوتَ لَيْ يَمُوتَ الْهُدُم، وَقِيلَ: يُحْبَسَانِ فِي أَنْتَنِ مَوْضِعٍ حَتَّى يَمُوتَا. وَعَنْ بَعْضِهِمْ: أَنَّهُ يُرْفَعُ عَلَى أَعْلَى جِدَارٍ فِي الْقَرْيَةِ وَيُرْمَى مِنْهُ وَيُتْبَعُ بِالْحِجَارَةِ كَمَا فَعَلَ اللهُ بِقَوْمِ يُرْفَعُ عَلَى أَعْلَى جِدَارٍ فِي الْقَرْيَةِ وَيُرْمَى مِنْهُ وَيُتْبَعُ بِالْحِجَارَةِ كَمَا فَعَلَ اللهُ بِقَوْمِ

لُوطٍ. وَهَذِهِ رِوَايَةٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى قَالَ: يُرْجَمُ. وَعَلَى هَذَا أَكْثَرُ السَّلَفِ. قَالُوا لِأَنَّ اللهَّ رَجَمَ قَوْمَ لُوطٍ وَشَرَعَ رَجْمَ الزَّانِي تَشْبِيهًا بِرَجْمِ أَكْثُرُ السَّلَفِ. قَالُوا لِأَنَّ اللهَّ رَجَمَ قَوْمَ لُوطٍ وَشَرَعَ رَجْمَ الزَّانِي تَشْبِيهًا بِرَجْمِ قَوْمِ لُوطٍ فَشَرَعَ رَجْمَ الزَّانِي تَشْبِيهًا بِرَجْمِ قَوْمِ لُوطٍ فَيُرْ جَمُ الإِثْنَانِ سَوَاءٌ كَانَا حُرَّيْنِ أَوْ مَمْلُوكَيْنِ أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَيْرَ بَالِغٍ عُوقِبَ بِهَا دُونَ الْقَتْلِ وَالْآخَرُ حُرًّا إِذَا كَانَا بَالِغَيْنِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا غَيْرَ بَالِغٍ عُوقِبَ بِهَا دُونَ الْقَتْلِ وَلَا يُرْجَمُ إِلَّا الْبَالِغُ. اهـ

## منع الصبي الجميل من التحسين

قال رَحْمَهُ اللّهُ كَهَا فِي (٢٨/ ٢٧١): فَإِذَا كَانَ مِنْ الصِّبْيَانِ مَنْ تُخَافُ فِتْنَتُهُ عَلَى الرِّجَالِ أَوْ عَلَى النِّسَاءِ مَنَعَ وَلَيَّهُ مِنْ إظْهَارِهِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ أَوْ تَحْسِينِهِ؛ لَا عَلَى الرِّجَالِ أَوْ عَلَى النِّسَاءِ مَنَعَ وَلَيَّهُ مِنْ إظْهَارِهِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ أَوْ تَحْسِينِهِ؛ لَا سِيً بترييحه فِي الحُهَّامَاتِ وَإِحْضَارِهِ مَجَالِسَ اللَّهْوِ وَالْأَغَانِي؛ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا سِيًا بترييحه فِي الحُهَّامَاتِ وَإِحْضَارِهِ مَجَالِسَ اللَّهْوِ وَالْأَغَانِي؛ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا يَنْبَعْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ عَمَلُو الْغِلْمَانِ الْعَبْرِيرُ عَلَيْهِ. وَكَذَلِكَ مَنْ ظَهَرَ مِنْهُ الْفُجُورُ يُمْنَعُ مِنْ عَمَلُّكِ الْغِلْمَانِ الْمُؤْمِدُ وَالْأَعْدَالِ السَّبَاحِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. اهـ

#### التحذير مما فعله الصوفية من صحبة المردان

قال رَحْمَهُ ٱللَّهُ كَمَا فِي (١١/ ٥٤٢) جوابًا لمن سأله عن أشياء، منهاك صحبة الشباب ومؤاخاة النسوان، فأجاب: الْحَمْدُ لله، أَمَّا صُحْبَةُ المردان عَلَى وَجْهِ الشّباب ومؤاخاة النسوان، فأجاب: الْحَمْدُ لله، أَمَّا صُحْبَةُ المردان عَلَى وَجْهِ الشّباب ومؤاخاة النسوان، فأجاب مَعَ مَا يَنْضَمُّ إِلَى ذَلِكَ مِنْ الْخَلُوةِ الإنْحَتِصَاصِ بِأَحَدِهِمْ - كَمَا يَفْعَلُونَهُ - مَعَ مَا يَنْضَمُّ إِلَى ذَلِكَ مِنْ الْخَلُوةِ

بِالْأَمْرَدِ الْحُسَنِ وَمَبِيتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَهَذَا مِنْ أَفْحَشِ الْمُنْكَرَاتِ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ وَعِنْدَ الْمَهُودِ وَالنَّصَارَى وَغَيْرِهِمْ فَإِنَّهُ قَدْ عُلِمَ بِالإِضْطِرَارِ مِنْ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ وَعِنْدَ الْمَهُودِ وَالنَّصَارَى وَغَيْرِهِمْ فَإِنَّهُ قَدْ عُلِمَ بِالإِضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ وَدِينِ سَائِرِ الْأَمْمِ بَعْدَ قَوْمِ لُوطٍ: تَعْرِيمُ الْفَاحِشَةِ اللَّوطِيَّةِ وَلِمِنَ اللهِ فِي كِتَابِهِ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهَا قَبْلَ قَوْمِ لُوطٍ أَحَدٌ مِنْ الْعَالَمِينَ وَقَدْ عَذَبَ وَلِمُ لُوطٍ أَحَدٌ مِنْ الْعَالَمِينَ وَقَدْ عَذَبَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وَلَٰكِذَا كَانَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ السَّلَفِ وَالْفُقَهَاءِ أَنَّهُمَا يُرْجَمَانِ بِكْرَيْنِ كَانَا أَوْ ثَيِّبَيْنِ حُرَّيْنِ كَانَا أَوْ مَمْلُوكِيْنِ أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَمْلُوكِ اللَّاخِرِ وَقَدْ اتَّفَقَ النَّيْنِ حُرَّيْنِ كَانَا أَوْ مَمْلُوكِ أَوْ غَيْرِ مَمْلُوكٍ فَهُو كَافِرٌ مُرْتَدُّ. النَّسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ اسْتَحَلَّهَا بِمَمْلُوكِ أَوْ غَيْرِ مَمْلُوكٍ فَهُو كَافِرٌ مُرْتَدُّ. وَكَذَلِكَ مُقَدِّمَاتُ الْفَاحِشَةِ عِنْدَ التَّلَذُّذِ بِقُبْلَةِ الْأَمْرَدِ وَلَمْسِهِ وَالنَّظَرِ إلَيْهِ هُو حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ المُسْلِمِينَ. كَمَا هُو كَذَلِكَ فِي المُرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ...

فَإِذَا كَانَ الْمُسْتَحِلُّ لِمَا حَرَّمَ اللهُ كَافِرًا فَكَيْفَ بِمَنْ يَجْعَلُهُ قُرْبَةً وَطَرِيقًا إِلَى اللهِ تَعَالَى. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا فَعَلُواْ فَكِشَةً قَالُواْ وَجَدَنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَاللهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلُ إِنَّ اللهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعَالَىٰنَ ﴾ [الأعراف: ٢٨].

وَسَبَبُ نُزُولِ الْآيَةِ أَنَّ غَيْرَ الْحُمْسِ مِنْ الْعَرَبِ كَانُوا يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ عُرَاةً فَجَعَلَ اللهُ كَشْفَ عَوْرَاتِهِمْ فَاحِشَةً...

فَلَوْ كَانَتْ صُحْبَةُ "المردان" المَذْكُورَةُ خَالِيَةً عَنْ الْفِعْلِ الْمُحَرَّمِ فَهِيَ مَظِنَّةُ لِلَوْ كَانَ الْمُشَايِخُ الْعَارِفُونَ بِطَرِيقِ اللهِ يُحَدِّرُونَ مِنْ لِنَالِكَ وَسَبَبٌ لَهُ وَلِهِذَا كَانَ الْمُشَايِخُ الْعَارِفُونَ بِطَرِيقِ اللهِ يُحَدِّرُونَ مِنْ ذَلِكَ ...

وَقَدْ دَخَلَ مِنْ فِتْنَةِ الصُّورِ وَالْأَصْوَاتِ عَلَى النَّسَّاكِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ حَتَّى ا اعْتَرَفَ أَكَابِرُ الشُّيُوخُ بِذَلِكَ. وَتَابَ مِنْهُمْ مَنْ تَدَارَكَهُ اللهُ بِرَحْمَتِهِ.

وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ اتِّبَاعِ الْهُوَى بِغَيْرِ هُدًى مِنْ اللهِ. ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مَ

وَمَنْ اسْتَحَلَّ ذَلِكَ أَوْ اتَّخَذَهُ دِينًا كَانَ ضَالًا مُضَاهِيًا لِلْمُشْرِكِينَ وَالنَّصَارَى وَمَنْ فَعَلَهُ مَعَ اعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ ذَنْبٌ أَوْ مَعْصِيَةٌ كَانَ عَاصِيًا أَوْ فَاسِقًا...

وَاللهُ سُبْحَانَهُ أَبَاحَ النِّكَاحَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ فَالمَرْأَةُ الْمُسَافِحة تَزْنِي بِمَنْ اتَّفَقَ لَهَا وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ الْمُسَافِحُ: الَّذِي يَزْنِي مَعَ مَنْ اتَّفَقَ لَهُ وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ المُسَافِحُ: الَّذِي يَزْنِي مَعَ مَنْ اتَّفَقَ لَهُ. وَأَمَّا المُتَّخِذُ الْخِدْنَ فَهُوَ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ صَدِيقَةٌ وَالمَرْأَةُ يَكُونُ لَمَا صَدِيقًةٌ وَالمَرْأَةُ يَكُونُ لَمَا صَدِيقًةٌ وَالمَرْأَةُ المُخَادِنُ لِلْوَاحِدِ مِنْ هَؤُلَاءِ مِنْ جِنْسِ المَرْأَةِ المُتَّخَذَةِ خِدْنًا.

وَكَذَلِكَ الْجُعْلُ وَالْمَالُ الَّذِي يُؤْخَذُ عَلَى هَذَا مِنْ جِنْسِ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَجُعْلِ القوادة وَنَحْوِ ذَلِكَ. اهـ

#### تفسير حنيف

قال رَحْمَهُ ٱللَّهُ كَمَا فِي (٢٨/ ٣٢): "وَالْحُنِيفُ" لِلسَّلَفِ فِيهِ ثَلَاثُ عِلَانُ عِلَانُ عَلَاثُ عَلَاثً عَلَاثًا. وَقَالَ آخَرُونَ: عُبْلِطًا. وَقَالَ آخَرُونَ: مُتَّبَعًا. اهـ

#### التوحيد والاستغفار

قال رَحْمَهُ اللَّهُ كَمَا فِي (٢٨/ ٣٤): غَايَةُ أَوْلِيَاءِ اللهِ الْمُتَّقِينَ وَحِزْبِهِ المُفْلِحِينَ وَجُنْدِهِ الْغَالِبِينَ التَّوْبَةُ.

وَقَدْ قَالَتَعَالَىٰ: ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغَفِرُهُ إِنَّهُ وَقَدْ مَقَامِهِ صَاكَ تَوَّابُا ﴾ [النصر: ٣]. وَتَوْبَةُ كُلِّ إِنْسَانٍ بِحَسَبِهِ وَعَلَى قَدْرِ مَقَامِهِ وَحَالِهِ.

وَلَهِذَا كَانَ الدِّينُ عَجْمُوعًا فِي التَّوْحِيدِ وَالْإِسْتِغْفَارِ قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ و لَا إِلَهَ إِلَا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ ﴾ [محمد: 19].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَٱسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَٱسۡتَغۡفِرُوهٌ ﴾ [فصلت: ٦].

# وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُواْ إِلَيْهِ ﴾ [هود: ٩٠].

فَفِعْلُ جَمِيعِ الْمَأْمُورَاتِ وَتَرْكُ جَمِيعِ الْمَحْظُورَاتِ يَدْخُلُ فِي التَّوْحِيدِ فِي قَوْلِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَيَتْرُكُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهَ عَمْلُهُ قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [المائدة: ٢٧].

قَالَ طَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ: التَّقْوَى: أَنْ تَعْمَلَ بِطَاعَةِ اللهِ عَلَى نُورٍ مِنْ اللهِ تَخَافُ عَذَابَ اللهِ. وَلا بُدَّ لِكُلِّ عَبْدٍ مِنْ اللهِ عَلْيهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهَ عَبْدِ مِنْ اللهِ عَلْيهِ عَلَيْهِ مِنْ التَّوْبَةِ وَالإِسْتِغْفَارِ بِحَسَبِ حَالِهِ. وَالْعَبْدُ إِذَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ لِكُلِّ عَبْدٍ مِنْ التَّوْبَةِ وَالإِسْتِغْفَارِ بِحَسَبِ حَالِهِ. وَالْإِلَهُ هُوالْمَعْبُودُ الَّذِي لِكُلِّ عَبْدِ فَشَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِطًا مِنْ قَلْبِهِ - وَالْإِلَهُ هُوالْمَعْبُودُ الَّذِي بِالنَّوْحِيدِ فَشَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِطًا مِنْ قَلْبِهِ - وَالْإِلَهُ هُوالْمَعْبُودُ اللَّذِي يَسْتَحِقُ عَايَةَ الْحُبِّ وَالْعُبُودِ وَالْعَبُودُ اللهُ بِالْأَمْنِ وَالسَّرُودِ وَالْحَبُودِ اللهُ بِالْأَمْنِ وَالسَّرُودِ وَالْحُبُودِ اللهُ بِالْأَمْنِ وَالسَّرُودِ وَالْحُبُودِ وَالْحُبُودِ وَالْمَرْحَمُ فَى فَاللهِ عَمَا سِوَاهُ وَدُعَائِهِ وَالتَّوكُلُ عَلَيْهِ وَسُؤَالِهِ عَمَّا اللهُ بِعُلا اللهِ عَلَيْهِ وَالتَّوكُودِ وَالشَّرُودِ وَالْحُبُودِ وَالْمَوْدِ وَالْحُبُودِ وَالْمَوْدِ وَالْمَوْدِ وَالْحُبُودِ وَالْمَوْدِ وَالْمَرْحَمُ فَى وَالسَّرُودِ وَالْمُؤْدِ وَالسَّرُودِ وَالْمَوْدِ وَالْمَوْدِ وَالْمَوْدِ وَالْمَرْحَمُ فَى وَالسَّرُودِ وَالْمَوْدِ وَالْمَوْدِ وَالْمَوْدِ وَالْمَوْدِ وَالْمَوْدِ وَالْمَوْدِ وَالْمَرْحَمُ فَى اللهِ وَالْمَوْدِ وَالْمَوْدِ وَالْمَوْدِ وَالْمَرْحَمُ فَى وَاللَّامُ وَاللَّهُ مَعْ اللهُ ا

وَكُلَّمَا قَوِيَ التَّوْحِيدُ فِي قَلْبِ الْعَبْدِ قَوِيَ إِيمَانُهُ وَطُمَأْنِينَتُهُ وَتَوَكُّلُهُ وَيَقِينُهُ.

وَالْخَوْفُ الَّذِي يَحْصُلُ فِي قُلُوبِ النَّاسِ هُوَ الشِّرْكُ الَّذِي فِي قُلُوبِهِمْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَا أَشَرَكُواْ عَالَى: ﴿ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِمَا اللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٥١].

وَكَمَا قَالَ اللهُ جَلَّ جَلَالُهُ فِي قِصَّةِ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ أَتُحَلَجُّونِي فِي اللّهِ وَقَدُ هَدَائِ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ اللّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْهِسُوَاْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ وَقَدُ هَدَائِ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ اللّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْهِسُوَاْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَنَهِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهَ تَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٢]، إلى آخر كلامه رَحَمَهُ اللّهُ.

# أقسام الناس في الشجاعة والسماحة

قال رَحْمَهُ اللّهُ كَمَا فِي (٢٨/ ١٦٤): النّاسُ أَرْبَعَةَ أَصْنَافِ: مَنْ يَعْمَلْ للهِ بِشَجَاعَةِ وَسَهَاحَةٍ؛ فَهَوُ لَاءِ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ الْمُسْتَحِقُّونَ لِلْجَنَّةِ. وَمَنْ يَعْمَلْ لِغَيْرِ اللّهَ بِشَجَاعَةِ وَسَهَاحَةٍ؛ فَهَذَا يَنْتَفِعُ بِذَلِكَ فِي الدُّنْيَا وَلَيْسَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ النّفَاقِ خَلَاقٍ. وَمَنْ يَعْمَلْ لله لَكِنْ لَا بِشَجَاعَةِ وَلَا سَهَاحَةٍ؛ فَهَذَا فِيهِ مِنْ النّفَاقِ خَلَاقٍ. وَمَنْ يَعْمَلْ لله لَكِنْ لَا بِشَجَاعَةِ وَلَا سَهَاحَةٍ؛ فَهَذَا فِيهِ مِنْ النّفَاقِ وَنَقْصِ الْإِيهَانِ بِقَدْرِ ذَلِكَ. وَمَنْ لَا يَعْمَلْ لله وَلَيْسَ فِيهِ شَجَاعَةٌ وَلَا سَهَاحَةٌ؛ فَهَذَا لَيْسَ لَهُ دُنْيَا وَلَا آخِرَةٌ. فَهَذِهِ الْأَخْلَاقُ وَالْأَفْعَالُ يَعْتَاجُ إِلَيْهَا المُؤْمِنُ عُمُومًا وَخُصُوطًا فِي أَوْقَاتِ الْمِحَنِ وَالْفِتَنِ الشَّدِيدَةِ؛ فَإِنَّهُمْ يَحْتَاجُونَ إِلَى عَلْمُ مُ عَنْدَ اللّهُ تَضِي لِلْفِتْنَةِ عِنْدَهُمْ صَلّاح نُفُوسِهِمْ وَدَفْعِ الذَّنُوبِ عَنْ نُفُوسِهِمْ عِنْدَ اللّقْتَضِي لِلْفِتْنَةِ عِنْدَهُمْ مُ وَدُفْعِ الذَّنُوبِ عَنْ نُفُوسِهِمْ عِنْدَ اللّهُ تَضِي لِلْفِتْنَةِ عِنْدَهُمُ

وَيَحْتَاجُونَ أَيْضًا إِلَى أَمْرِ غَيْرِهِمْ وَنَهْيِهِ بِحَسَبِ قُدْرَتِهِمْ وَكُلُّ مِنْ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ فِيهِ مِنْ الصَّعُوبَةِ مَا فِيهِ؛ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ عَلَيْهِ.

وَهَذَا لِأَنَّ اللهُ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِالْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَأَمَرَهُمْ بِدَعْوَةِ النَّاسِ وَهَذَا لِأَنَّ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَيَنصُرَنَّ وَ إِلَيْ مَلِ الصَّالِحِ؛ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَيَنصُرَنَّ وَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ؛ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَيَنصُرَنَّ وَ اللّهُ مَن يَنصُرُهُ وَ إِلَّ اللّهَ لَقَوِي عَزِينُ ﴿ وَاللّهِ مَن يَنصُرُهُ وَ إِلَّ اللّهَ لَقَوِي عَزِينُ ﴿ وَاللّهِ مَن يَنصُرُهُ وَ إِلَّ اللّهَ لَقُوي عَزِينُ ﴿ وَاللّهِ مَن يَنصُرُوا إِللّهَ مَوْ وَعَاقُوا السّمَالُوةَ وَءَاتُوا الزّكَوْةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعُرُوفِ وَنَهُوا فِي اللّهُ مِن اللّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

ثم تكلم رَحْمَهُ اللَّهُ بكلام جيدٍ في عدة صفحات عن الشجاعة والساحة.

#### ذم من جمع بين الجبن والبخل

حكم شيخ الإسلام رَحْمَهُ اللهُ على البخل بأنه من الكبائر مستدلًا بقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلنَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عِلَى الْعَوْلَةُ عَلَى الْعَالَةُ مِن فَضَلِهِ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الل

قال: وَكَذَلِكَ الجُّبْنُ - يعني أنه من الكبائر، واستدل بقوله تعالى: ﴿ وَمَن لَوَلِهِمْ يَوْمَ إِلَا الجُّبْنُ - يعني أنه من الكبائر، واستدل بقوله تعالى: ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَ إِلَّا اللّهِ فَعَةِ فَقَدَ بَوْمَ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقَتِ اللّهِ وَمَأْوَلُهُ جَهَنَّ مُ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ بَا وَمَأْوَلُهُ جَهَنَّ مُ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [الأنفال: ١٦].

إلى أن قال: وَهُوَ مِمَّا اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْأَرْضِ، حَتَّى إِنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي الْأَمْثَالِ الْعَامِّيَّةِ: "لَا طَعْنَةَ وَلَا جَفْنَةَ" وَيَقُولُونَ: "لَا فَارِسَ الْخَيْلِ، وَلَا الْأَمْثَالِ الْعَامِّيَّةِ: "لَا طَعْنَةَ وَلَا جَفْنَةَ" وَيَقُولُونَ: "لَا فَارِسَ الْخَيْلِ، وَلَا وَهُو الْمَعْالِ الْعَامِّيِةِ: "لَا فَارِسَ الْخَيْلِ، وَلَا وَهُو الْمَعْالِ الْعَامِي (٢٨/ ٢٨).

## الفرس

قال رَحْمَهُ ٱللّهُ كَمَا فِي (٢٨/ ٢٧٣): وَالْفَرَسُ الْهُجِينُ: الَّذِي تَكُونُ أُمُّهُ نَبَطِيَّةٌ - وَيُسَمَّى الْبِرْذَوْنَ - وَبَعْضُهُمْ يُسَمِّيهِ التتري سَوَاءٌ كَانَ حِصَانًا أَوْ خَصِيًّا وَيُسَمَّى الْبِرْذَوْنَ لِلْقِتَالِ خَصِيًّا وَيُسَمَّى الأكديش أَوْ رمكة وَهِيَ الْحِجْرُ؛ كَانَ السَّلَفُ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ الْحِصَانَ لِقُوَّتِهِ وَحِدَّتِهِ وَلِلْإِغَارَةِ وَالْبَيَاتِ الْحِجْرَ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَمَا صَهِيلُ يُنْذِرُ الْعَدُوَّ فَيَحْتَرِزُونَ وَلِلسَّيْرِ الْخَصِيُّ لِأَنَّهُ أَصْبَرُ عَلَى السَّيْرِ. اهـ الْعَدُوَّ فَيَحْتَرِزُونَ وَلِلسَّيْرِ الْخَصِيُّ لِأَنَّهُ أَصْبَرُ عَلَى السَّيْرِ. اهـ

# حكم تارك الصلاة والمتنعين عن أداء الشرائع

قال رَحْمَهُ اللّهُ كَمَا فِي (٢٨/ ٢٨): فَكُلُّ طَائِفَةٍ مُمْتَنِعَةٍ مِنْ الْتِزَامِ شَرِيعَةٍ مِنْ الْتِزَامِ شَرِيعَةٍ مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ يَجِبُ جِهَادُهَا حَتَّى يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ للهِ مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ يَجِبُ جِهَادُهَا حَتَّى يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ للهِ بِاللهِ الْعُلَمَاءِ.

وَإِنْ كَانَ التَّارِكُ لِلصَّلَاةِ وَاحِدًا فَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ يُعَاقَبُ بِالضَّرْبِ وَالْحُبْسِ حَتَّى يُصَلِّي وَجُمْهُورُ الْعُلَهَاءِ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ قَتْلُهُ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّي وَجُمْهُورُ الْعُلَهَاءِ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ قَتْلُهُ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ أَنْ يُسْتَتَابَ فَإِنْ تَابَ وَصَلَّى وَإِلَّا قُتِلَ. وَهَلْ يُقْتَلُ كَافِرًا أَوْ مُسْلِمًا فَاسِقًا؟

فِيهِ قَوْلَانِ.

وَأَكْثَرُ السَّلَفِ عَلَى أَنَّهُ يُقْتَلُ كَافِرًا وَهَذَا كُلُّهُ مَعَ الْإِقْرَارِ بِوُجُوبِهَا، أَمَّا إِذَا جَحَدَ وُجُوبَهَا فَهُوَ كَافِرٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ.

وَكَذَلِكَ مَنْ جَحَدَ سَائِرَ الْوَاجِبَاتِ اللَّذْكُورَاتِ وَالْمُحَرَّمَاتِ الَّتِي يَجِبُ الْقِتَالُ عَلَيْهَا.

فَالْعُقُوبَةُ عَلَى تَرْكِ الْوَاجِبَاتِ وَفِعْلِ الْمُحَرَّمَاتِ هِيَ مَقْصُودُ الجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَهُوَ وَاجِبُ عَلَى الْأُمَّةِ بِالإِتِّفَاقِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، وَهُوَ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ. اهـ

#### الحروب الجاهلية

قال رَحْمَهُ اللّهُ كَمَا فِي (٢٨/ ٢٨): المُقْتَتِلُونَ عَلَى بَاطِلٍ لَا تَأْوِيلَ فِيهِ؛ مِثْلَ المُقْتَتِلِينَ عَلَى عَصَبِيَّةِ وَدَعْوَى جَاهِلِيَّةٍ؛ كَقَيْسِ وَيُمَنِّ وَنَحْوِهِمَا؛ هُمَا ظَالِتَانِ. كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِوسَلَّمَ "إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالمُقْتُولُ فِي كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِوسَلَّمَ "إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالمُقْتُولُ فِي النَّارِ». قِيلَ: "إنَّهُ أَرَادَ قَتْلُ طَائِفَةٍ مَا أَتْلَفَتُهُ لِلْأُخْرَى النَّارِ». قَيلَ: هَا رَسُولَ الله هَذَا الْقَاتِلُ فَهَا بَالُ المُقْتُولِ؟ قَالَ: "إنَّهُ أَرَادَ قَتْلُ صَاحِبِهِ». أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ. وَتَضَمَّنَ كُلُّ طَائِفَةٍ مَا أَتْلَفَتُهُ لِلْأُخْرَى صَاحِبِهِ». أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ. وَتَضَمَّنَ كُلُّ طَائِفَةٍ مَا أَتْلَفَتُهُ لِلْأُخْرَى مَا حَيْنَ الْقَاتِلِ؛ لِأَنَّ الطَّائِفَةَ الْوَاحِدَةَ المُمتنِعَ مِنْ نَفْسٍ وَمَالٍ. وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ عَيْنَ الْقَاتِلِ؛ لِأَنَّ الطَّائِفَةَ الْوَاحِدَةَ المُمتنِعَ مَلْ فَيْ فَلِ لَا يَعْضِ كَالشَّخْصِ الْوَاحِدِ وَفِي ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى ﴿ كُتِبَ عَلَيْهُ لِللَّ كُتُبِ عَلَيْ مَلَ الْقَاتِلِ عَلْمَ اللَّا الْمُقَالَ فَيْ الْقَاتِلُ عَلَى اللَّاعِقِةَ الْوَاحِدَةَ المُمتنِعَ الْمُعْضَى الْمَاتِعَةِ فَيْ الْمَاتِفَةِ قَوْله تَعَالَى ﴿ كُتِبَ عَلَى اللَّالِمُونَةَ الْمُولِةِ لَكُولُ الْمُعْتِلِ الْمُ الْمُتَعْتِلُ الْمُلْولِي الْمُعْلِمِ الْمُعْقِلِ الْمُولِولِي الْمُؤْلِقُولِ الْمُولِي الْمُعْلِقُولُ اللَّالَعُونَ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْ

وَأَمَّا إِذَا أَخَذُوا الْمَالَ فَقَطْ وَلَمْ يَقْتُلُوا - كَمَا قَدْ يَفْعَلُهُ الْأَعْرَابُ كَثِيرًا - فَإِنَّهُ يُقَطَّعُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ يَدُهُ الْيُمْنَى وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ: كَأْبِي يُقَطَّعُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ يَدُهُ الْيُمْنَى وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ: كَأْبِي مَعْنَى قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمَ حَنِيفَةً وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمْ. وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ

وَأَرْجُلُهُم مِّنَ خِلَافٍ أَقُ يُنفَوًا مِنَ الْأَرْضَ ذَالِكَ لَهُمَ فِي الْآرُضِ ذَالِكَ لَهُمَ فِي الْآرُخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٣]. خِرْبٌ فِي اللّهُ الَّتِي يَمْشِي عَلَيْهَا وَتُحْسَمُ يَدُهُ وَرَجُلُهُ تُقطَّعُ الْيَدُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَالرِّجْلُ الَّتِي يَمْشِي عَلَيْهَا وَتُحْسَمُ يَدُهُ وَرَجُلُهُ بِالزَّيْتِ المُعْلِيِّ وَنَحْوِهِ؛ لِيَنْحَسِمَ الدَّمُ فَلَا يَخْرُجُ فَيُفْضِي إِلَى تَلَفِهِ وَكَذَلِكَ بِالزَّيْتِ المُعْلِيِّ وَنَحْوِهِ؛ لِيَنْحَسِمَ الدَّمُ فَلَا يَخْرُجُ فَيُفْضِي إِلَى تَلَفِهِ وَكَذَلِكَ عُسَمُ يَدُ السَّارِقِ بِالزَّيْتِ. وَهَذَا الْفِعْلُ قَدْ يَكُونُ أَرْجِر مِنْ الْقَتْلِ؛ فَإِنَّ وَفَسَقَةَ الجُنْدِ وَغَيْرِهِمْ إِذَا رَأَوْا دَائِيًا مَنْ هُو بَيْنَهُمْ مَقْطُوعُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ ذَكُرُوا بِذَلِكَ جُرْمَهُ فَارْتَدَعُوا؛ بِخِلَافِ الْقَتْلِ فَإِنَّهُ قَدْ يَنسَى؛ وَقَدْ يُنسَى؛ وَقَدْ يُنسَى؛ وَقَدْ يُؤْثِرُ بَعْضُ النَّفُوسِ الْأَبِيَّةِ قَتْلَهُ عَلَى قَطْعِ يَدِهِ وَرِجْلِهِ مِنْ خِلَافٍ فَيَكُونُ هَذَا اللَّهُ مَنْ خِلَافٍ فَيَكُونُ هَذَا الْمَدُ تَنْحِيلًا لَهُ وَلِأَمْثَالِهِ... إلى آخر كلامه رَحْمَهُ اللَّهُ.

# القصاص في الأعراض

قال رَحْمَهُ اللّهُ كَمَا فِي (٢٨ / ٢٨): وَالْقِصَاصُ فِي الْأَعْرَاضِ مَشْرُوعٌ ...: وَهُو أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا لَعَنَ رَجُلًا أَوْ دَعَا عَلَيْهِ فَلَهُ أَنْ يَفْعَلَ بِهِ كَذَلِكَ وَكَذَلِكَ وَكَذَلِكَ إِذَا شَتَمَهُ: بِشَتْمَةِ لَا كَذِبَ فِيهَا. وَالْعَفْوُ أَفْضَلُ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَجَزَوَا اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَجَزَوا اللهُ مَا عَلَيْهِمُ عَلَى اللّهُ اللهُ ا

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «اللَّسْتَبَّانِ: مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ مِنْهُمَا مَا لَمْ يَعْتَدِ اللَّظْلُومُ».

وَيُسَمَّى هَذَا الإنْتِصَارُ.

وَالشَّتِيمَةُ الَّتِي لَا كَذِبَ فِيهَا مِثْلَ الْإِخْبَارِ عَنْهُ بِهَا فِيهِ مِنْ الْقَبَائِحِ أَوْ تَسْمِيَتِهِ بِالْكَلْبِ أَوْ الْجَهَارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَأَمَّا إِنْ افْتَرَى عَلَيْهِ لَمْ يَجِلَّ لَهُ أَنْ يَكَفِّرَهُ أَوْ يُفَسِّقَهُ بِغَيْرِ حَقِّ لَمْ يَجِلَّ لَهُ أَنْ يُكَفِّرَهُ أَوْ يُفَسِّقَهُ بِغَيْرِ مَقِّ لَمْ يَجِلَّ لَهُ أَنْ يُكَفِّرَهُ أَوْ يُفَسِّقَهُ بِغَيْرِ حَقِّ لَمْ يَكِلُهِ وَلَوْ كَفَرَهُ أَوْ فَسَقَهُ بِغَيْرِ حَقِّ لَمْ يَجِلَّ لَهُ أَنْ يُكَفِّرَهُ أَوْ يُفَسِّقَهُ بِغَيْرِ حَقِّ لَهُ أَنْ يُكَفِّرَهُ أَوْ يُفَسِّقَهُ بِغَيْرِ حَقِّ لَهُ أَنْ يَتَعَدَّى عَلَى حَقِّ وَلَوْ لَعَنَ أَبَاهُ أَوْ قَبِيلَتَهُ أَوْ أَهْلَ بَلَدِهِ وَنَحْوَ ذَلِكَ لَمْ يَكِلَ لَهُ أَنْ يَتَعَدَّى عَلَى أَوْلَاكُ لَمْ يَظِلِمُوهُ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَهِ شَهَدَآءَ بِٱلْقِسَطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى آلَا تَعْدِلُواْ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسَطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى آلَا تَعْدِلُواْ مُو أَقْرَبُ لِلتَّقُوكِ ﴾ [المائدة: ٨].

فَأَمَرَ اللهُ المُسْلِمِينَ أَلَّا يَحْمِلَهُمْ بُغْضُهُمْ لِلْكُفَّارِ عَلَى أَلَّا يَعْدِلُوا. وَقَالَ: ﴿ اَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّ قُوكِاتُ ﴾، فَإِنْ كَانَ الْعُدُوانُ عَلَيْهِ فِي الْعِرْضِ مُحَرَّمًا لَحِقَهُ؛ لِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ الْأَذَى جَازَ الإقْتِصَاصُ مِنْهُ بِمِثْلِهِ كَالدُّعَاءِ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا لَحَقَهُ؛ فَإِ يَلْتَعْدُ مِنْ الْأَذَى جَازَ الإقْتِصَاصُ مِنْهُ بِمِثْلِهِ كَالدُّعَاءِ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا دَعَاهُ؛ وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُحَرَّمًا لِحَقِّ اللهِ تَعَالَى كَالْكَذِبِ لَمْ يَجُزْ بِحَالِ، وَهَكَذَا قَالَ كَثِيرٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ: إِذَا قَتَلَهُ بِتَحْرِيقِ أَوْ تَغْرِيقٍ أَوْ خَنْقٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُفْعَلُ كَثِيرٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ: إِذَا قَتَلَهُ بِتَحْرِيقِ أَوْ تَغْرِيقٍ أَوْ خَنْقٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُفْعَلُ كَثِيرٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ: إِذَا قَتَلَهُ بِتَحْرِيقٍ أَوْ تَغْرِيقٍ أَوْ خَنْقٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُفْعَلُ كَثِيرٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ: إِذَا قَتَلَهُ بِتَحْرِيقِ أَوْ تَغْرِيقٍ أَوْ خَنْقٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُفْعِلُ عُكُمُ مَنْ قَالَ: لَا قَوَدَ عَلَيْهِ إِلّا بِالسَّيْفِ.

وَالْأُوَّلُ أَشْبَهُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْعَدْلِ. انتهى كلامه رَحْمَهُ ٱللَّهُ.

174

#### تعريف المحصن

قال رَحْمَهُ ٱللّهُ كَمَا فِي (٢٨/ ٣٣٤): وَالْمُحْصَنُ مَنْ وَطِئَ - وَهُوَ حُرُّ مَا فَالْ رَحْمَهُ ٱللّهُ كَمَا فِي قَبْلِهَا وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً. اهـ المراد. مُكَلَّفُ - لَمِنْ تَزَوَّجَهَا نِكَاحًا صَحِيحًا فِي قُبْلِهَا وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً. اهـ المراد. وقال في (٢٨/ ٣٤٢): وَاللُّحْصَنُ هُنَا \_ يعني في باب القذف \_: هُوَ الْحُرُّ الْعَفِيفُ، وَفِي بَابِ حَدِّ الزِّنَا هُوَ الَّذِي وَطِئَ وَطْئًا كَامِلًا فِي نِكَاحٍ تَامٍّ. اهـ الْعَفِيفُ، وَفِي بَابٍ حَدِّ الزِّنَا هُوَ الَّذِي وَطِئَ وَطْئًا كَامِلًا فِي نِكَاحٍ تَامٍّ. اهـ

# حكم الحُبلُى التي لا زوج لها ولا سيد

قال رَحْمَهُ اللّهُ كَمَا فِي (٢٨/ ٣٣٤): وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُرْأَةِ إِذَا وُجِدَتْ حُبْلَ وَلَمْ يَكُنْ هَا زَوْجُ وَلَا سَيِّدٌ وَلَمْ تَدَعْ شُبْهَةً فِي الْحَبَلِ. فَفِيهَا قَوْلَانِ فِي مَذْهَبِ وَلَمْ يَكُنْ هَا زَوْجُ وَلَا سَيِّدٌ وَلَمْ تَدَعْ شُبْهَةً فِي الْحَبَلِ. فَفِيهَا قَوْلَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ. قِيلَ: لَا حَدَّ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ حَبِلَتْ مُكْرَهَةً أَوْ إِحَمَّلِ. أَوْ بِوَطْءِ شُبْهَةٍ. وَقِيلَ: بَلْ تُحَدُّ وَهَذَا هُوَ اللَّاثُورُ عَنْ الْخُلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَهُو الْأَشْبَهُ بِأُصُولِ الشَّرِيعَةِ وَهُو مَذْهَبُ أَهْلِ اللَّذِينَةِ؛ فَإِنَّ الإَحْتَالَاتِ النَّادِرُ لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهَا كَاحْتَالِ كَذِبَا وَكَذِبِ الشَّهُودِ. اهـ الإحْتَالَاتِ النَّادِرُ لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهَا كَاحْتَالِ كَذِبَا وَكَذِبِ الشَّهُودِ. اهـ

## من آداب إمام الصلاة

قال رَحْمَهُ اللّهُ كَمَا فِي (٢٨/ ٣٦٠): وَعَلَى إِمَامِ النَّاسِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا أَنْ يَنْظُرَ لَمُثُمْ فَلَا يَفُوتُهُمْ مَا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلِهِ مِنْ كَمَالِ دِينِهِمْ؛ بَلْ عَلَى كُلِّ إِمَامٍ لِينْظُرَ لَمُثُمْ فَلَا يَفُوتُهُمْ مَا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلِهِ مِنْ كَمَالِ دِينِهِمْ؛ بَلْ عَلَى كُلِّ إِمَامٍ لِلصَّلَاةِ أَنْ يُصَلِّي بَهِمْ صَلَاةً كَامِلَةً وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى مَا يَجُوزُ لِلْمُنْفَرِدِ اللهَ يَعْدُرِ الْإِجْزَاءِ إلَّا لِعُذْرِ. اهـ الإقْتِصَارُ عَلَيْهِ مِنْ قَدْرِ الْإِجْزَاءِ إلَّا لِعُذْرِ. اهـ

# المرجع عند الحوادث المشكلة إلى الكتاب والسنة أو العلماء

قال رَحِمَهُ اللّهُ كَلَ فِي (٢٨/ ٣٨٨): مَتَى أَمْكَنَ فِي الْحَوَادِثِ الْمُشْكِلَةِ مُعَرَّفَةُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ كَانَ هُوَ الْوَاجِبُ؛ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ مُعَرَّفَةُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ كَانَ هُوَ الْوَاجِبُ؛ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ لِلْكَافِ الْأَدِلَةِ عِنْدَهُ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ لِيْضِيقِ الْوَقْتِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يُوتَضِي عِلْمَهُ وَدِينَهُ. هَذَا أَقْوَى الْأَقْوَالِ. انتهى.

## ما عجز عنه المصلى من واجبات الصلاة يسقط عنه

قال رَحْمَهُ اللّهُ كَلَ فِي (٢٨/ ٣٨٩) فِي أثناء كلامٍ له فِي أَنَّ واجبات الشرع تعمل بقدر الإمكان: وَكَذَلِكَ أَوْجَبَ فِيهَا \_ يعني الصلاة \_ وَاجِبَاتٍ: مِنْ الطَّهَارَةِ وَالسِّتَارَةِ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَأَسْقَطَ مَا يَعْجِزُ عَنْهُ الْعَبْدُ وَاجْبَاتٍ: مِنْ الطَّهَارَةِ وَالسِّتَارَةِ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَأَسْقَطَ مَا يَعْجِزُ عَنْهُ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ. فَلُوا انْكَسَرَتْ سَفِينَةُ قَوْمٍ أَوْ سَلَبَهُمْ المُحَارِبُونَ ثِيَابَهُمْ صَلَّوْا عُرَاةً مِنْ ذَلِكَ. فَلُوا انْكَسَرَتْ سَفِينَةُ قَوْمٍ أَوْ سَلَبَهُمْ المُحَارِبُونَ ثِيَابَهُمْ صَلَّوْا عُرَاةً بِحَسَبِ أَحْوَالِهِمْ وَقَامَ إِمَامُهُمْ وَسَطَهُمْ؛ لِئَلَّا يُرَى الْبَاقُونَ عَوْرَتَهُ. اهـ المراد.

## حكم من كان عنده مال لا يستطيع إرجاعه إلى أهله

قال رَحْمَهُ ٱللّهُ كَمَا فِي (٢٨/ ٢٨): لَوْ كَانَ الرَّجُلُ قَدْ حَصَلَ بِيَدِهِ مَالٌ حَرَامٌ وَقَدْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ إِلَى أَصْحَابِهِ لِجَهْلِهِ بِهِمْ وَنَحْوِ ذَلِكَ أَوْ كَانَ بِيَدِهِ وَدَائِعُ حَرَامٌ وَقَدْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ إِلَى أَصْحَابِهَا فَلْيُنْفِقْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَوْ رُهُونٌ أَوْ عَوَارٍ قَدْ تَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ أَصْحَابِهَا فَلْيُنْفِقْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مَصْرِفُها... إلى أن قال: وَمَنْ أَرَادَ التَّخَلُّصَ مِنْ الْحُرَامِ وَالتَّوْبَةَ وَلَا يُمْكِنُ رَدَّهُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ طَرِيقٌ حَسَنَةٌ إِلَى أَصْحَابِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ طَرِيقٌ حَسَنَةٌ إِلَى أَصْحَابِهِ مَعَ مَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ أَجْرِ الْجَهَادِ. اهـ

# حكم من كان عنده مال لا يستطيع إرجاعه إلى أهله

وسئل رَحْمَهُ ٱللّهُ كَمَا فِي (٢٨/ ٥٩) عن الأموال التي يجهل مستحقها مطلقًا أو مبهمًا ... فَإِنَّ هَذِهِ عَامَّةُ النَّفْعِ؛ لِأَنَّ النَّاسَ قَدْ يَحْصُلُ فِي أَيْدِيهِمْ مطلقًا أو مبهمًا ... فَإِنَّ هَذِهِ عَامَّةُ النَّفْعِ؛ لِأَنَّ النَّاسَ قَدْ يَحْصُلُ فِي أَيْدِيهِمْ أَمْوَالُ يَعْلَمُونَ أَنَّهَا مُحُرَّمَةٌ لِحَقِّ الْغَيْرِ؛ إِمَّا لِكَوْنِهَا قُبِضَتْ ظُلْمًا كَالْغَصْبِ وَأَنْوَاعِهِ مِنْ الْجِنايَاتِ وَالسَّرِقَةِ وَالْغُلُولِ. وَإِمَّا لِكَوْنِهَا قُبِضَتْ بِعَقْدِ فَاسِدٍ وَأَنْوَاعِهِ مِنْ الْجِنايَاتِ وَالسَّرِقَةِ وَالْغُلُولِ. وَإِمَّا لِكَوْنِهَا قُبِضَتْ بِعَقْدِ فَاسِدٍ

مِنْ رِبًا أَوْ مَيْسِرٍ وَلَا يُعْلَمُ عَيْنُ الْمُسْتَحِقِّ لَهَا. وَقَدْ يُعْلَمَ أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ أَحَدُ رَجُلَيْنِ وَلَا يُعْلَمُ عَيْنُهُ؛ كَالْمِيرَاثِ الَّذِي يُعْلَمُ أَنَّهُ لِإِحْدَى الزَّوْجَيْنِ الْبَاقِيَةِ دُونَ الْمُطَلَّقَةِ وَالْعَيْنُ الَّتِي يَتَدَاعَاهَا اثْنَانِ فَيُقَرِّبُهَا ذُو الْيَدِ لِأَحَدِهِمَا.

فَمَذْهَبُ الْإِمَامِ أَحْمَد وَأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَعَامَّةِ السَّلَفِ إعْطَاءُ هَذِهِ الْأَمْوَالِ لِأَوْلَى النَّاسِ بِهَا.

وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهَا تُحْفَظُ مُطْلَقًا وَلَا تُنْفَقُ بِحَالِ فَيَقُولُ فِيهَا جَهِلَ مَالِكُهُ مِنْ الغصوب وَالْعَوَارِيِّ وَالْوَدَائِعِ: إنَّهَا تُحْفَظُ حَتَّى يَظْهَرَ أَصْحَابُهَا كَسَائِر الْأَمْوَالِ الضَّائِعَةِ.

وَيَقُولُ فِي الْعَيْنِ الَّتِي عُرِفَتْ لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ: يُوقِفُ الْأَمْرَ حَتَّى يَصْطَلِحَا. وَمَذْهَبُ أَشُهُ يُصْرَفُ عَنْ أَصْحَابِهِ فِي وَمَذْهَبُ أَشَّهُ يُصْرَفُ عَنْ أَصْحَابِهِ فِي الْمُصَالِحِ: كَالصَّدَقَةِ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَفِيهَا اسْتَبْهَمَ مَالِكُهُ الْقَرْعَةُ عِنْدَ أَحْمَد وَالْقِسْمَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.

وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَلْفٌ مِنْ الْمَسَائِلِ النَّافِعَةِ الْوَاقِعَةِ.

وَبِهَذَا يَحْصُلُ الْجُوَابُ عَمَّا فَرَضَهُ أَبُو المَعَالِي فِي كِتَابِهِ "الغياثي" وَتَبِعَهُ مَنْ تَبِعَهُ: إِذَا طَبَقَ الْحُرَامُ الْأَرْضَ وَلَمْ يَبْقَ سَبِيلٌ إِلَى الْحَلَالِ فَإِنَّهُ يُبَاحُ لِلنَّاسِ قَدْرُ الْحَاجَةِ مِنْ الطَّاعِمِ وَالمَلَابِسِ وَالمُسَاكِنِ وَالْحَاجَةُ أَوْسَعُ مِنْ الضَّرُورَةِ. وَذَكَرَ الْحَاجَةِ مِنْ الطَّاعِمِ وَالمَلَابِسِ وَالمُسَاكِنِ وَالْحَاجَةُ أَوْسَعُ مِنْ الضَّرُورَةِ. وَذَكَرَ أَذَا اسْتَوْلَتُ الظَّلَمَةُ مِنْ المُلُوكِ عَلَى الْأَمْوَالِ بِغَيْرِ حَقِّ وَبَثَّهَا أَنَّ ذَلِكَ يُتَصَوَّرُ إِذَا اسْتَوْلَتْ الظَّلَمَةُ مِنْ المُلُوكِ عَلَى الْأَمْوَالِ بِغَيْرِ حَقِّ وَبَثَّهَا

فِي النَّاسِ وَإِنَّ زَمَانَهُ قَرِيبٌ مِنْ هَذَا التَّقْدِيرِ فَكَيْفَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ الْأَزْمَانِ. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ فَرْضُ مُحَالٌ لَا يُتَصَوَّرُ اللَّا ذَكَرْته مِنْ هَذِهِ "الْقَاعِدَةِ الشَّرْعِيَّةِ": فَإِنَّ الْمُحَرَّمَاتِ قِسْهَانِ: مُحُرَّمٌ لِعَيْنِهِ كَالنَّجَاسَاتِ: مِنْ الدَّمِ وَالمُيْتَةِ. الشَّرْعِيَّةِ": فَإِنَّ الْمُحَرَّمَاتِ قِسْهَانِ: مُحُرَّمٌ لِعَيْنِهِ كَالنَّجَاسَاتِ: مِنْ اللَّمِ وَالمُيْتَةِ. وَمُحُرَّمٌ لِعَيْنِهِ كَالنَّجَاسَاتِ: مِنْ اللَّهِ وَالمُلابِسِ وَمُحُرَّمٌ لِحَقِّ الْغَيْرِ وَهُو مَا جِنْسُهُ مُبَاحٌ: مِنْ المَطَاعِمِ وَالمَسَاكِنِ وَالمَلابِسِ وَالنَّقُودِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَتَحْرِيمُ هَذِهِ جَمِيعِهَا يَعُودُ إِلَى الظُّلْمِ فَإِنَّهَا إِنَّهَا تَحْرُمُ لِسَبَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: قَبْضُهَا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِ صَاحِبِهَا وَلَا إِذْنِ الشَّارِعِ. وَهَذَا هُوَ الظُّلْمُ المُحْضُ؛ كَالسَّرِقَةِ وَالْخِيَانَةِ وَالْغَصْبِ الظَّاهِرِ.

وَهَذَا أَشْهَرُ الْأَنْوَاعِ بِالتَّحْرِيمِ.

**وَالثَّانِي**: قَبْضُهَا بِغَيْرِ إِذْنِ الشَّارِعِ وَإِنْ أَذِنَ صَاحِبُهَا وَهِيَ الْعُقُودُ والقبوض المُّحَرَّمَةُ كَالرِّبَا وَالمُيْسِر وَنَحْو ذَلِكَ.

وَالْوَاجِبُ عَلَى مَنْ حَصَلَتْ بِيلِهِ رَدُّهَا إِلَى مُسْتَحِقِّهَا فَإِذَا تَعَذَّرَ ذَلِكَ فَالْمَجُهُولُ كَالْمَعْدُومِ وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي</u> اللَّقَطَةِ: «فَإِنْ وَجَدْت صَاحِبَهَا فَارْدُدْهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَهِيَ مَالُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ».

فَبَيَّنَ النَّبِيُّ صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</u> أَنَّ اللُّقَطَةَ الَّتِي عَرَفَ أَنَّهَا مِلْكُ لَمِعْصُومِ وَقَدْ خَرَجَتْ عَنْهُ بِلَا رِضَاهُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ فَقَدْ آتَاهَا اللهُ لَنْ سَلَّطَهُ عَلَيْهَا بِالإِلْتِقَاطِ اللهُ لَنْ سَلَّطَهُ عَلَيْهَا بِالإِلْتِقَاطِ اللهُ لَيْنُ سَلَّطَهُ عَلَيْهَا بِالإِلْتِقَاطِ اللهُ لَيْنُ سَلَّطَهُ عَلَيْهَا بِالإِلْتِقَاطِ اللهُ رَجَتْ عَنْهُ بِلَا رِضَاهُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ فَقَدْ آتَاهَا الله لَيْنُ سَلَّطَهُ عَلَيْهَا بِالإِلْتِقَاطِ اللهَ رُجِيِّ.

وَكَذَلِكَ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهُ مَنْ مَاتَ وَلَا وَارِثَ لَهُ مَعْلُومٌ فَهَالُهُ يُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي غَالِبِ الْخَلْقِ أَنْ يَكُونَ لَهُ عُصْبَةٌ يُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي غَالِبِ الْخَلْقِ أَنْ يَكُونَ لَهُ عُصْبَةٌ بَصْرَفُ بُهُ وَلَمْ تُرْجَ مَعْرِفَتُهُ. فَجُعِلَ كَالمُعْدُوم.

وَهَذَا ظَاهِرٌ وَلَا دَلِيلَانِ قِيَاسِيَّانِ قَطْعِيَّانِ كَمَا ذَكَرْنَا مِنْ السُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ. فَإِنَّ مَا لَا يُعْلَمُ بِحَالِ أَوَّلًا يُقَدَّرُ عَلَيْهِ بِحَالِ هُوَ فِي حَقِّنَا بِمَنْزِلَةِ المُعْدُومِ فَلَا نُكَلَّفُ إِلَّا بِمَا نَعْلَمُهُ وَنَقْدِرُ عَلَيْهِ.....

وَهَذَا النَّوْعُ إِنَّهَا حُرِّمَ لِتَعَلَّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهِ فَإِذَا كَانَ الْغَيْرُ مَعْدُومًا أَوْ جَهُولًا بِالْكُلِّيَّةِ الْفَارَةُ عَلَيْهِ الْكُلِّيَّةِ الْعَلْمَ وَالْقُدْرَةِ كَهَا يَسْقُطُ تَعَلُّقِهِ بِهِ إِذَا رُجِيَ الْعِلْمُ بِهِ أَوْ الْقُدْرَةُ عَلَيْهِ إِلَى حِينِ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ كَهَا تَعَلُّقُ حَقِّهِ بِهِ إِذَا رُجِيَ الْعِلْمُ بِهِ أَوْ الْقُدْرَةُ عَلَيْهِ إِلَى حِينِ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ كَهَا تَعَلُّقُ حَقِّهِ بِهِ إِذَا رُجِيَ الْعِلْمُ وَالْقُدْرَةِ كَهَا فَاللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ اللهِ عَلَيْهِ عَلِمَ اللّهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَدْمَ اللّهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ الله

فَالْإِعْدَامُ ظَاهِرٌ وَالْإِعْجَازِ مِثْلُ الْأَمْوَالِ الَّتِي قَبَضَهَا الْمُلُوكُ - كَالْمُكُوسِ وَغَيْرِهَا - مِنْ أَصْحَابِهَا وَقَدْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُنَا إِعَادَتُهَا إِلَى أَصْحَابِهَا فَإِنْفَاقُهَا فِي مَصَالِحِ أَصْحَابِهَا مِنْ الْجِهَادِ عَنْهُمْ أَوْلَى مِنْ إِبْقَائِهَا بِأَيْدِي الظَّلَمَةِ يَأْكُلُونَهَا وَإِذَا أُنْفِقَتْ كَانَتْ لَمِنْ يَأْخُذُهَا بِالْحُقِّ مُبَاحَةً كَمَا أَنَّهَا عَلَى مَنْ يَأْخُذُهَا بِالْجَقِّ مُبَاحَةً كَمَا أَنَّهَا عَلَى مَنْ يَأْخُذُهَا بِالْبَاطِلِ مُحَرَّمَةٌ.

وَالدَّلِيلُ الثَّانِي "الْقِيَاسُ" - مَعَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ السُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ - أَنَّ هَذِهِ الْأَمْوَالَ لَا تَخْلُو إِمَّا أَنْ تُتْلَفَ وَإِمَّا أَنْ تُتْلَفَ وَإِمَّا أَنْ تُتْلَفَ وَإِمَّا أَنْ تُتْلَفَ وَإِمَّا أَنْ تُتْلَفَ مَا إِمَّا أَنْ تُتْلَفَ وَإِمَّا أَنْ تُتْلَفَ وَالْإِجْمَاعِ

فَأَمَّا إِثْلَافُهَا فَإِفْسَادٌ لَمَا ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ ﴾ [البقرة: ٢٠٥]. وَهُوَ إِضَاعَةٌ لَمَا وَالنَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ؛ وَإِنْ كَانَ فِي مَذْهَب أَحْدَ وَمَالِكٍ تَجْوِيزُ الْعُقُوبَاتِ المُالِيَّةِ: تَارَةً بِالْأَخْذِ.

وَتَارَةً بِالْإِتْلَافِ كَمَا يَقُولُهُ أَحْمَد فِي مَتَاعِ الْغَالِّ، وَكَمَا يَقُولُهُ أَحْمَد وَمَنْ يَقُولُهُ مَثَاعِ الْغَالِّ، وَكَمَا يَقُولُهُ أَحْمَد وَمَنْ يَقُولُهُ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ فِي أَوْعِيَةِ الْخَمْرِ وَمَحَلِّ الْخَيَّارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

فَإِنَّ الْعُقُوبَةَ بِإِتْلَافِ بَعْضِ الْأَمْوَالِ أَحْيَانًا كَالْعُقُوبَةِ بِإِتْلَافِ بَعْضِ النَّفُوسِ أَحْيَانًا. النَّفُوسِ أَحْيَانًا.

وَهَذَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ فِيهِ مِنْ التَّنْكِيلِ عَلَى الجُّرِيمَةِ مِنْ المَصْلَحَةِ مَا شُرِعَ لَهُ ذَلِكَ كَمَا فِي إِثْلَافِ النَّفْسِ وَالطَّرْفِ وَكَمَا أَنَّ قَتْلَ النَّفْسِ يَحْرُمُ إِلَّا بِنَفْسِ أَوْ فَسَادٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْلَارْضِ ﴾ [المائدة: ٣٢]. وَقَالَتْ الْلَائِكَةُ: ﴿ أَتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ ﴾ [البقرة: ٣٠].

فَكَذَلِكَ إِثْلَافُ المَالِ إِنَّمَا يُبَاحُ قِصَاصًا أَوْ لِإِفْسَادِ مَالِكِهِ كَمَا أَبَحْنَا مِنْ إِثْلَافِ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ الَّذِي لِأَهْلِ الْحُرْبِ مِثْلَ مَا يَفْعَلُونَ بِنَا بِغَيْرِ خِلَافٍ. وَجَوَّزْنَا لِإِفْسَادِ مَالِكِهِ مَا جَوَّزْنَا.

وَهِذَا لَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا مِنْ النَّاسِ قَالَ: إِنَّ الْأَمْوَالَ الْمُحْتَرَمَةَ الْمُجْهُولَةَ الْمَالِكُ تُتْلَفُ وَإِنَّمَا يُحْكَى ذَلِكَ عَنْ بَعْضٍ الغالطين مِنْ اللَّتَوَرِّعَةِ: أَنَّهُ أَلْقَى شَيْئًا مِنْ مَالِهِ فِي الْبَحْرِ أَوْ أَنَّهُ تَرَكَهُ فِي الْبَرِّ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

فَهَؤُلَاءِ تَجِدُ مِنْهُمْ حُسْنَ الْقَصْدِ وَصِدْقَ الْوَرَعِ؛ لَا صَوَابَ الْعَمَلِ.

وَإِمَّا حَبْشُهَا دَائِمًا أَبَدًا إِلَى غَيْرِ غَايَةٍ مُنْتَظَرَةٍ؛ بَلْ مَعَ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَا يُرْجَى مَعْرِفَةُ صَاحِبِهَا وَلَا الْقُدْرَةُ عَلَى إِيصَالِهَا إِلَيْهِ فَهَذَا مِثْلُ إِثْلَافِهَا؛ فَإِنَّ الْإِثْلَافَ مَعْرِفَةُ صَاحِبِهَا وَلَا الْقُدْرَةُ عَلَى إِيصَالِهَا إِلَيْهِ فَهَذَا مِثْلُ إِثْلَافِهَا؛ فَإِنَّ الْإِثْلَافَ إِنَّمَا حَرُمَ لِتَعْطِيلِهَا عَنْ انْتِفَاعِ الْآدَمِيِّينَ بِهَا وَهَذَا تَعْطِيلٌ أَيْضًا؛ بَلْ هُو أَشَدُّ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ تَعْذِيبٌ لِلنُّفُوسِ بِإِبْقَاءِ مَا يَخْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ انْتِفَاعِ بِهِ. الثَّانِي: أَنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بِأَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْأُمُورِ لَا بُدَّ أَنْ يَسْتَوْلِيَ عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنْ الظَّلَمَةِ بَعْدَ هَذَا إِذَا لَمْ يُنْفِقْهَا أَهْلُ الْعَدْلِ وَالْحُقِّ فَيَكُونُ حَبْسُهَا إِعَانَةً لِلظَّلَمَةِ الظَّلَمَةِ بَعْدَ هَذَا إِذَا لَمْ يُنْفِقْهَا أَهْلُ الْعَدْلِ وَالْحُقِّ فَيَكُونُ حَبْسُهَا إِعَانَةً لِلظَّلَمَةِ وَتَسْلِيمًا فِي الْحُقِيقَةِ إِلَى الظَّلَمَةِ؛ فَيَكُونُ قَدْ مَنَعَهَا أَهْلَ الْحُقِّ وَأَعْطَاهَا أَهْلَ الْبَاطِلِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَصْدِ وَعَدَمِهِ فِي هَذَا؛ فَإِنَّ مَنْ وَضَعَ إِنْسَانًا بِمَسْبَعَةِ الْبَاطِلِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَصْدِ وَعَدَمِهِ فِي هَذَا؛ فَإِنَّ مَنْ وَضَعَ إِنْسَانًا بِمَسْبَعَةِ فَقَدْ قَتَلَهُ وَمَنْ حَبَسَ الْأَمْوالَ فَقَدْ قَتَلَهُ وَمَنْ حَبَسَ الْأَمْوالَ الْعَظِيمَةَ لَمِنْ يَسْتَوْلِي عَلَيْهَا مِنْ الظَّلَمَةِ فَقَدْ أَعْطَاهُمُوهَا.

فَإِذَا كَانَ إِثْلَافُهَا حَرَامًا وَحَبْسُهَا أَشَدَّ مِنْ إِثْلَافِهَا تَعَيَّنَ إِنْفَاقُهَا وَلَيْسَ لَمَا مَصْرِفٌ مُعَيَّنٌ فَتُصْرَفُ فِي جَمِيعِ جِهَاتِ الْبِرِّ وَالْقُرْبِ الَّتِي يُتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى الله؛ وَصَرِفٌ مُعَيَّنٌ فَتُصْرَفُ فِي جَمِيعِ جِهَاتِ الْبِرِّ وَالْقُرْبِ الَّتِي يُتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى الله؛ لِأَنْ الله تَعَيَنُوا بِهَا عَلَى عِبَادَتِهِ لِأَنْ الله تَعَينُوا بِهَا عَلَى عِبَادَتِهِ فَتُصْرَفُ فِي سَبِيلِ الله قَ. وَالله أَعْلَمُ. انتهى كلامه رَحِمَهُ ٱلله وانظر كلامه أيضًا في الفصل الذي بعده ص ٥٩٨ - ٥٩٥.

# معنى: قول النبي صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَّمَ: (مِن تعزى بعزاء الجاهلية).

قال رَحْمَهُ اللَّهُ كَمَا فِي (٢٨/ ٢٨): وَمَعْنَى قَوْلِهِ: "مَنْ تَعَزَّى بِعَزَاءِ الْجُاهِلِيَّةِ" يَعْنِي يَعْنَزِي بِعِزْوَاتِهِمْ وَهِيَ الْإِنْتِسَابُ إلَيْهِمْ فِي الدَّعْوَةِ مِثْلَ قَوْلِهِ: يَعْنِي يَعْنَزِي بِعِزْوَاتِهِمْ وَهِيَ الْإِنْتِسَابُ إلَيْهِمْ فِي الدَّعْوَةِ مِثْلَ قَوْلِهِ: يَا لِقَيْسِ، يَا لِيمن، وَيَا لِهِلَالِ، وَيَا لِأَسَدِ، فَمَنْ تَعَصَّبَ لِأَهْلِ بَلْدَتِهِ أَوْ مَذْهَبِهِ لَوْ طَرِيقَتِهِ أَوْ قَرَابَتِهِ أَوْ لِأَصْدِقَائِهِ دُونَ غَيْرِهِمْ كَانَتْ فِيهِ شُعْبَةٌ مِنْ الجَاهِلِيَّةِ أَوْ لَأَصْدِقَائِهِ دُونَ غَيْرِهِمْ كَانَتْ فِيهِ شُعْبَةٌ مِنْ الجَاهِلِيَّةِ

حَتَّى يَكُونَ الْمُؤْمِنُونَ كَمَا أَمَرَهُمْ اللهُ تَعَالَى مُعْتَصِمِينَ بِحَبْلِهِ وَكِتَابِهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ. اهـ المراد.

#### وقعة التتار

قَالَ رَحِمَهُٱللَّهُ كَمَا فِي (٢٨/ ٤٢٧): فَيَنْبَغِي لِلْعُقَلَاءِ أَنْ يَعْتَبرُوا بِسُنَّةِ اللَّهَ وَأَيَّامِهِ فِي عِبَادِهِ. وَدَأْبُ الْأُمَم وَعَادَاتُهُمْ لَا سِيَّمَا فِي مِثْل هَذِهِ الْحَادِثَةِ الْعَظيمةِ الَّتِي طَبَّقَ الْخَافِقَيْنِ خَبَرَهَا وَاسْتَطَارَ فِي جَمِيع دِيَارِ الْإِسْلَام شَرَرُهَا وَأَطْلَعَ فِيهَا النِّفَاقُ نَاصِيَةَ رَأْسِهِ وَكَشَّرَ فِيهَا الْكُفْرُ عَنْ أَنْيَابِهِ وَأَضْرَاسِهِ وَكَادَ فِيهِ عَمُودُ الْكِتَابِ أَنْ يَجْتَثَّ وَيَخْتَرِمَ. وَحَبْلُ الْإِيمَانِ أَنْ يَنْقَطِعَ وَيَصْطَلِمَ. وَعُقْرُ دَارِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَجِلَّ بَهَا الْبَوَارُ. وَأَنْ يَزُولَ هَذَا الدِّينُ باسْتِيلَاءِ الْفَجَرَةِ التَّتَارِ. وَظَنَّ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِمْ مَرَضٌ أَنَّ مَا وَعَدَهُمْ اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. وَأَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ حِزْبُ اللهُ وَرَسُولِهِ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِهُمْ وَظَنُّوا ظَنَّ السَّوْءِ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا وَنَزَلَتْ فِتْنَةٌ تَرَكَتْ الْحَلِيمَ فِيهَا حَيْرَانَ وَأَنْزَلَتْ الرَّجُلَ الصَّاحِيَ مَنْزِلَةَ السَّكْرَانِ وَتَرَكَتْ الرَّجُلَ اللَّبيبَ

لِكَثْرَةِ الْوَسْوَاسِ لَيْسَ بِالنَّائِمِ وَلَا الْيَقِظَانِ وَتَنَاكَرَتْ فِيهَا قُلُوبُ الْمُعَارِفِ وَالْإِخْوَانِ حَتَّى بَقِيَ لِلرَّجُلِ بِنَفْسِهِ شُغْلٌ عَنْ أَنْ يُغِيثَ اللَّهْفَانَ.

وَمَيَّزَ اللهُ فِيهَا أَهْلَ الْبَصَائِرِ وَالْإِيقَانَ مِنْ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَوْ نِفَاقُ وَضَعْفُ إِيهَانٍ وَرَفَعَ بِهَا أَقْوَامًا إِلَى الدَّرَجَاتِ الْعَالِيَةِ كَهَا خَفَضَ بِهَا أَقْوَامًا إِلَى الدَّرَ الْعَالِيَةِ وَكَفَّرَ بِهَا عَنْ آخَرِينَ أَعْهَاهُمْ الْخُاطِئَةَ وَحَدَثَ مِنْ أَنْوَاعِ النَّاذِلِ الْهُاوِيَةِ وَكَفَّرَ بِهَا عَنْ آخَرِينَ أَعْهَاهُمُ الْخُاطِئَةَ وَحَدَثَ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلُوى مَا جَعَلَهَا قِيَامَةُ مُخْتَصَرَةً مِنْ الْقِيَامَةِ الْكُبْرَى... إلى آخر كلامه رَحْمَهُ اللّهُ.

## خصال النفاق الاعتقادي

قال رَحْمَدُ اللّهُ كَمَا فِي (٢٨/ ٤٣٤): فَمِنْ النّفَاقِ مَا هُوَ أَكْبَرُ وَيَكُونُ صَاحِبُهُ فِي الدّرُكِ الْأَسْفَلِ مِنْ النّارِ؛ كَنِفَاقِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي وَغَيْرِهِ؛ بِأَنْ يُظْهِرَ تَكْذِيبَ اللهِ بْنِ أَبِي وَغَيْرِهِ؛ بِأَنْ يُظْهِرَ تَكْذِيبَ اللهَ الرّسُولِ أَوْ جُحُودَ بَعْضِ مَا جَاءَ بِهِ أَوْ بُغْضَهُ أَوْ عَدَمَ اعْتِقَادِ وُجُوبِ اتّبَاعِهِ أَوْ المُسَرّةِ بِانْخِفَاضِ دَيْنِهِ أَوْ المَسَاءةِ بِظُهُورِ دِينِهِ. وَنَحْوِ ذَلِكَ: مِمّا لَا يَكُونُ صَاحِبُهُ إِلّا عَدُواً لله وَرَسُولِهِ.

وَهَذَا الْقَدْرُ كَانَ مَوْجُودًا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَمَا زَالَ بَعْدَهُ؛ بَلْ هُو بَعْدَهُ أَكْثَرُ مِنْهُ عَلَى عَهْدِهِ؛ لِكُوْنِ مُوجِبَاتِ الْإِيمَانِ عَلَى عَهْدِهِ؛ لِكُوْنِ مُوجِبَاتِ الْإِيمَانِ عَلَى عَهْدِهِ الْكَوْنِ مُوجِبَاتِ الْإِيمَانِ عَلَى عَهْدِهِ أَقْوَى. اها المراد.

قلت: وكأن الشيخ محمد بنَ عبدِ الوهَّابِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ أخذ صفات النفاق الاعتقادي من هذا.

## حكم من يذهب بروجته إلى الأماكن العامة

سئل رَحْمَهُ اللّهُ عَنْ رَجُلٍ مَقْبُولِ الْقَوْلِ عِنْدَ الْحُكَّامِ يَخْرُجُ لِلْفُرْجَةِ فِي الزَّهْرِ فِي مَوَاسِمِ الْفُرَجِ حَيْثُ يَكُونُ جَمْعُ النَّاسِ وَيَرَى الْمُنْكَرَ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى الزَّهْرِ فِي مَوَاسِمِ الْفُرَجِ حَيْثُ يَكُونُ جَمْعُ النَّاسِ وَيَرَى الْمُنْكَرَ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى إِزَالَتِهِ وَتَخْرُجُ امْرَأَتُهُ أَيْضًا مَعَهُ. هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ؟ وَهَلْ يُقْدَحُ فِي عَدَالَتِهِ؟ إِزَالَتِهِ وَتَخْرُجُ امْرَأَتُهُ أَيْضًا مَعَهُ. هَلْ يَجُونُ ذَلِكَ؟ وَهَلْ يُقْدَحُ فِي عَدَالَتِهِ؟ فَأَجَابَ: لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَخْضُرَ الْأَمَاكِنَ الَّتِي يَشْهَدُ فِيهَا المُنْكَرَاتِ وَلَا يُمْكِنُهُ الْإِنْكَارُ؛ إلّا لَمُوجِبٍ شَرْعِيٍّ: مِثْلَ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ أَمْرٌ يَحْتَاجُ إلَيْهِ يَمْكُونَهُ الْإِنْكَارُ؛ إلّا لَمُوجِبٍ شَرْعِيٍّ: مِثْلَ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ أَمْرٌ يَحْتَاجُ إلَيْهِ لَمُنْ يَكُونَ هُنَاكَ أَمْرٌ يَحْتَاجُ إلَيْهِ لَمُنَاكَ أَمْرُ عَيْدَامُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ حُضُورِهِ أَوْ يَكُونُ مُكْرَهًا. فَأَمَّا حُضُورُهُ لَكُمُ لَمُ اللّهُ مُنَاكَ أَمْرُ عَقِي عَدَالَتِهِ لَمُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

# مدح علي بن أبي طالب رَضَالِتُهُ عَنْهُ للشيخين

قال رَحِمَهُ اللّهُ كَمَا فِي (٢٨/ ٤٧٣): وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عَلِيٍّ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ نَحْوِ ثَمَانِينَ وَجْهًا أَنَّهُ قَالَ: خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا: أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ. اهـ

#### عجيبة من عجائب الشيعة الرافضة

قال رَحْمَهُ ٱللَّهُ كَمَا فِي (٢٨/ ٢٨): وَمِنْهُمْ \_ يعني الشيعة \_ مَنْ يَرَى أَنَّ فَرْجَ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الَّذِي جَامَعَ بِهِ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ لَا بُدَّ أَنْ تَمَسَّهُ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الَّذِي جَامَعَ بِهِ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ لَا بُدَّ أَنْ تَمَسَّهُ النَّارُ لِيُطَهَّرَ بِذَلِكَ مِنْ وَطْءِ الْكَوَافِرِ عَلَى زَعْمِهِمْ؛ لِأَنَّ وَطْءَ الْكَوَافِرِ حَرَامٌ النَّارُ لِيُطَهَّرَ بِذَلِكَ مِنْ وَطْءِ الْكَوَافِرِ عَلَى زَعْمِهِمْ؛ لِأَنَّ وَطْءَ الْكَوَافِرِ حَرَامٌ عِنْدِهِمْ. اهـ

# الفرق بين السُّنِّيِّ والشِّيعيِّ عند العامة

قال رَحْمَهُ ٱللَّهُ كَمَا فِي (٢٨/ ٤٨٢): الْعَامَّةُ شَاعَ عِنْدَهَا أَنَّ ضِدَّ السُّنِّيِّ هُوَ الرافضي فَقَطْ لِأَنَّهُمْ أَظْهَرُ مُعَانَدَةً لِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ الرافضي فَقَطْ لِأَنَّهُمْ أَظْهَرُ مُعَانَدَةً لِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَائِع دِينِهِ مِنْ سَائِرِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ. اهـ

## انتقاد على المصنفين في الشريعة

قال رَحْمَهُ ٱللّهُ كَمَا فِي (٢٨/ ٤٨٦ - ٤٨٧): كَثِيرٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْمُصَنَّفِينَ فِي الشَّرِيعَةِ الْمُ يَذْكُرُوا فِي مُصَنَّفَاتِهِمْ قِتَالَ الْخَارِجِينَ عَنْ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ الشَّرِيعَةِ الشَّرِيعَةِ وَالْعَمَلِيَّةِ كَمَانِعِي الزَّكَاةِ وَالْخَوَارِجِ وَنَحْوِهِمْ إلَّا مِنْ جِنْسِ قِتَالِ الْخَارِجِينَ عَلَى الْإِمَام كَأَهْلِ الجُمَل وصفين.

وَهَذَا غَلَطٌ؛ بَلْ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ فَرْقٌ بَيْنَ الصِّنْفَيْنِ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ أَكْثَرُ أَئِمَّةِ الْفِقْهِ وَالسُّنَّةِ وَالْحَدِيثِ وَالتَّصَوُّفِ وَالْكَلَامِ وَغَيْرِهِمْ. وَأَيْضًا فَقَدْ جَاءَتْ النُّصُوصُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى ٓ اللَّهِ مَلَهُمْ وَغَيْرَهُمْ؛ مِثْلَ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَهَاعَةَ ثُمَّ مَاتَ: مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عمية؛ يَغْضَبُ لِلْعَصَبِيَّةِ وَيُقَاتِلُ لِلْعَصَبِيَّةِ: فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنِّي " فَقَدْ ذَكَرَ صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ الْبُغَاةَ الْخَارِجِينَ عَنْ طَاعَةِ السُّلْطَانِ وَعَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَذَكَرَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا مَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً؛ فَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَكُونُوا يَجْعَلُونَ عَلَيْهمْ أَئِمَّةً؛ بَلْ كُلُّ طَائِفَةٍ تُغَالِبُ الْأُخْرَى. ثُمَّ ذَكَرَ قِتَالَ أَهْلِ الْعَصَبِيَّةِ كَالَّذِينَ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْأَنْسَابِ مِثْلَ قَيْسٍ وَيُمَنِّ وَذَكَرَ أَنَّ مَنْ قُتِلَ تَحْتَ هَذِهِ الرَّايَاتِ فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِهِ ثُمَّ ذَكَرَ قِتَالَ وَيُمَنِّ وَذَكَرَ أَنَّ مَنْ فَعَلَ هَذَا فَلَيْسَ مِنْهُ. الْعُدَاةِ الصَّائِلِينَ وَالْخُوَارِجَ وَنَحْوَهُمْ وَذَكَرَ أَنَّ مَنْ فَعَلَ هَذَا فَلَيْسَ مِنْهُ.

اهـ

#### فوائد

الأولى: كل إنسانٍ ادعى أنَّ النصوصَ تدل على قول باطل؛ فأنا مستعدُّ أن أجعل دليله دليلًا عليه. اهـ

عن شرح القواعد المثلى لمؤلفه الشريط الثالث عن شيخ الإسلام في كتابه [درء تعارض العقل والنقل].

الثانية: ذنب تَذلُّ به لديه، أحب إليه من طاعةٍ تُدلُ بها عليه. اهـ تهذيب مدارج السالكين ص١٢٠.

الثالثة: من مظان المرسل والمعضل والمنقطع، كتاب السنن لسعيد بن منصور ومؤلفات ابن أبي الدنيا. اهـ عن اليواقيت والدرر شرح نخبة الفكر للمناوي (٦/٢).

الرابعة: الخشية أبدًا متضمنة للرجاء، ولولا ذلك لكانت قنوطًا، كما أن الرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك؛ لكان أمنًا. اهـ مجموع الفتاوي (٧/ ٢١).

الخامسة: كل أمةٍ ليس لها كتاب ليس في لغتها أيام الأسبوع، إنها يوجد في لغتها اسم اليوم والشهر والسنة. اهـ مجموع الفتاوي (٧/ ٩٥).

السادسة: الحكم إذا عُلِقَ بشرطين لم يثبت مع أحدهما. اهـ مجموع الفتاوي (٢١/ ٣٨٤).

قلت: قارن بدليل الإمارة في الحضر.

السابعة: قال الشنقيطي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: تَقْدِيرَ مَا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، [وَلَا حَاجَةَ إِلَيْهِ] لا وجه له. اهـ أضواء البيان (١/ ٣٣٣)، و (٦/ ٨٢).

الثامنة: قال ابن رشد الحفيد: المَصَالِحُ المَعْقُولَةُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ تَكُونَ أَسْبَابًا لِلْعِبَادَاتِ المَفْرُوضَةِ حَتَّى يَكُونَ الشَّرْعُ لَا حَظَ فِيهِمَا مَعْنَيَيْنِ: مَعْنَى مَصْلَحِيًّا، لِلْعِبَادَاتِ المَفْرُوضَةِ حَتَّى يَكُونَ الشَّرْعُ لَا حَظَ فِيهِمَا مَعْنَيَيْنِ: مَعْنَى مَصْلَحِيًّا، وَمَعْنَى عِبَادِيًّا (وَأَعْنِي بِالمَصْلَحِيِّ: مَا رَجَعَ إِلَى الْأُمُورِ المَحْسُوسَةِ، وَمَعْنَى عِبَادِيًّا (وَأَعْنِي بِالمَصْلَحِيِّ: مَا رَجَعَ إِلَى الْأُمُورِ المَحْسُوسَةِ، وَبِالْعِبَادِيِّ: مَا رَجَعَ إِلَى زَكَاةِ النَّفْسِ). اهـ بداية المجتهد (١/ ٥٢).

وقال: إِذَا كَانَ الْحُدُّ مِنْ جِنْسِ الْمَحْدُودِ (يعني مثل قوله: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ

يعني: وإن كانت ليست من جنس المحدود فليست داخلة فيه، ومثل لها بقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَتِـمُّواْ ٱلصِّيـامَ إِلَى ٱلَّيْــلِّ ﴾ [البقرة: ١٨٧].

إذ الليل لا حظ له في الصيام لا في بدايته ولا في نهايته سوى ما خالط الضوء.

التاسعة: من المصادر التي لا أفعال لها (ويلٌ). انظر: حاشية نيل الأوطار (١/ ٢٢٥).

العاشرة: السَّبَبُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَحْظُورًا كَانَ صَاحِبُهُ فِيهَا تَوَلَّدَ عَنْهُ مَعْذُورًا. اهـ مجموع الفتاوي (١١/ ٥٩١).

الحادية عشر: تَخْلِيصُ الْأَعْمَالِ مِمَّا يُفْسِدُهَا أَشَدُّ عَلَى الْعَامِلِينَ مِنْ طُولِ الْحَادِية عشر: تَخْلِيصُ الْأَعْمَالِ مِمَّا يُفْسِدُهَا أَشَدُّ عَلَى الْعَامِلِينَ مِنْ طُولِ الإَجْتِهَادِ. اهـ مجموع الفتاوي (١١/ ٦٨٨).

الثانية عشر: سمى شيخ الإسلام ملكة سبأ (بلقيس). اهـ مجموع الفتاوي (١١/ ٦٩٣).

الثالثة عشر: الحكم المعلق بصفتين لا يجب وجوده عند وجود إحداهما. اهـ الصارم المسلول لشيخ الإسلام ص٥١.

الرابعة عشر: إذا حصل فرع الشيء ودليله حصل أصله المدلول عليه. اهـ الصارم المسلول لشيخ الإسلام ص٣٤.

الخامسة عشر: بحث حسن عن (إنَّما) في شرح العمدة؛ لابن الملقن. (١/ ١٦٨ ـ ١٧٣).

السادسة عشر: إنسان... يطلق على الجن والإنس؛ لكن غلب استعماله في الإنس. اهـ الكواكب الدرية (١/ ٢٠٩).

## حكم إجماع الخلفاء وآل البيت

#### حكم خلع الرجل ابنته من زوجها بدون علمها وإذنها

سُئل رَحْمَهُ ٱللّهُ كَمَا فِي (٣٢/ ٣٥٨-٣٥): عَنْ رَجُلٍ مَالِكِيِّ المَذْهَبِ حَصَلَ لَهُ نَكَدٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَالِدِ زَوْجَتِهِ فَحَضَرَ قُدَّامَ الْقَاضِي. فَقَالَ الزَّوْجُ لِوَالِدِ النَّوْجُةِ فَرَقَعْت عَلَيْهَا الطَّلَاقَ. فَقَالَ وَالِدُهَا أَنَا أَبْرَأْتُك. الزَّوْجَةِ قُدَّامَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ فَأَبْرَأَهُ وَالِدُهَا بِغَيْرِ فَحَضَرَ الزَّوْجُةِ قُدَّامَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ فَأَبْرَأَهُ وَالِدُهَا بِغَيْرِ حُضُورِهَا وَبِغَيْرِ إِذْنِهَا: فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ: الْحُمْدُ لله، أَصْلُ هَذِهِ المَسْأَلَةِ فِيهِ نِزَاعٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فَمَدْهَبُ أَبِي حَنِيفَة وَالشَّافِعِيِّ وَأَهْد فِي المَنْصُوصِ المَعْرُوفِ عَنْهُمْ: أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَبِ أَنْ يُخَالِعَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مَالِ ابْنَتِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ مَحْجُورًا عَلَيْهَا أَوْ لَمْ تَكُنْ الْإَنَّ فَخُالِعَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مَالِ ابْنَتِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ مَحْجُورًا عَلَيْهَا أَوْ لَمْ تَكُنْ الْإَنَّ فَكُولِكَ بَبَرَّعٌ بِهَالِهَا فَلَا يَمْلِكُهُ كَمَا لَا يَمْلِكُ إِسْقَاطَ سَائِرِ دُيُوجَهَا. وَمَدْهَبُ مَالِكِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُخَالِعَ عَنْ ابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ بِكْرًا كانت، أَوْ ثَيِبًا الكَوْنِهِ يَلِي مَالْهَا وَرُويَ عَنْهُ: أَنَّ لَهُ أَنْ يُخَالِعَ عَنْ ابْنَتِهِ الْمِكْرِ مُطْلَقًا اللّهَ لِكُونِهِ يَكِي مَاهَا، النَّكَاحِ. وَرُويَ عَنْهُ: غُيُّالِعُ عَنْ ابْنَتِهِ مُطْلَقًا كَمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُرَوِّجَهَا بِدُونِ وَرُويَ عَنْهُ: أَنَّ لَهُ أَنْ يُخَالِعُ عَنْ ابْنَتِهِ مُطْلَقًا كَمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُرَوِّجَهَا بِدُونِ النَّكَاحِ. وَرُويَ عَنْهُ: غُيُّالِعُ عَنْ ابْنَتِهِ مُطْلَقًا كَمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُرَوِّجَهَا فِي مَذْهَا لِللَّوْنِ الْمُعْلِكُ وَحُمَّا فِي مَذْهُ إِلْكُولِ الشَّافِعِيِّ وَجُهًا فِي مَذْهَا إِلْكَالِعُهَا بِالْإِبْرَاءِ مِنْ نِصْفِ مَهْرِهَا فِي مَذْهِا إِنْ يَكُونُ لِي حَقِّ الْبِكْرِ الصَّغِيرَةِ أَنْ يُخْلُعُهَا بِالْإِبْرَاءِ مِنْ نِصْفِ مَهْرِهَا إِذَا لَيْكَاحِ هُو الْوَلِيُّ وَخَطَأَةُ بَعْضُهُمْ وَالْوَلِيُّ وَخَطَأَةُ بَعْضُهُمْ وَالْوَلِيُّ وَخَطَأَةً وَعَلَامً بَعْضُهُمْ وَالْوَلِيُّ وَخَطَأَةً وَمَا الْمَالِكُ الْمُلْكُ

الْإِبْرَاءَ بَعْدَ الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا مَلَكَ إِسْقَاطَ حَقِّهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ لِغَيْرِ فَائِدَةٍ فَجَوَازُ ذَلِكَ لَمِنْفَعَتِهَا وَهُوَ يَخْلَعُهَا مِنْ الزَّوْجِ أَوْلَى؛ وَلِهَذَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ كُلِّهِمْ فَجَوَازُ ذَلِكَ لَمِنْفَعَتِهَا وَهُوَ يَخْلَعُهَا مِنْ الزَّوْجِ أَوْلَى؛ وَلِهَذَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ كُلِّهِمْ أَنْ يَخْتَلِعَهَا مِنْ الزَّوْجِ بِشَيْءِ مِنْ مَالِهِ؛ وَكَذَلِكَ لَمَا أَنْ تُخَالِعَهُ بِهَالِمِا إِذَا ضَمِنَ أَنْ يَخْتَلِعَهَا مِنْ الزَّوْجِ بِشَيْء مِنْ مَالِهِ؛ وَكَذَلِكَ لَمَا أَنْ تُخَالِعَهُ بِهَا لِهَا إِذَا ضَمِنَ ذَلِكَ الزَّوْجُ... إلى آخر كلامه.

#### الحروب التى جرت بين الصحابة ليست ممدوحة

تكلم شيخ الإسلام على هذه المسألة في مجموع الفتاوي (٢٨/ ١٢٥-٥١٣)، واستدل لذلك بقوله: إِنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا فِي قِتَالِ الْفِتْنَةِ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ: قَوْمٌ قَاتَلُوا مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ. وَقَوْمٌ قَاتَلُوا مَعَ مَنْ قَاتَلُهُ. وَقَوْمٌ قَعَدُوا عَنْ الْقِتَالِ لَمْ يُقَاتِلُوا الْوَاحِدَةَ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ. وَأَمَّا الْخَوَارِجُ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ أَحَدُ مِنْ الصَّحَابَةِ. \_ يعني شيخ الإسلام رَحِمَهُ ٱللَّهُ أَن قتال عليٍّ مع خصومه في صفين، ويوم الجمل غير مأذونٍ به شرعًا، وقتال عليٍّ مع الخوارج مأذونٌ بهِ بنصِّ الحديثِ، ثم دلَّلَ شيخ الإسلام على ذلك، ثم قال: بَلْ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ ١٠٠ قَالَ لِلْحَسَنِ: ﴿إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَسَيُصْلِحُ اللهُ بِهِ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ " فَمَدَحَ الْحَسَنَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِهَا أَصْلَحَ اللهُ بِهِ بَيْنَ الطَّائِفَتَيْنِ حِينَ تَرَكَ الْقِتَالَ، وَقَدْ بُويِعَ لَهُ وَاخْتَارَ الْأَصْلَحَ وَحَقَنَ الدِّمَاءَ مَعَ نُزُولِهِ عَنْ الْأَمْرِ. فَلَوْ كَانَ الْقِتَالُ مَأْمُورًا بِهِ لَمْ يَمْدَحْ الْحَسَنَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِتَرْكِ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ وَفِعْل مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ. اهـ

<sup>(</sup>١) يعني به النبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ.

#### من عقيدة أتباع جنكسخان(١)

قال شيخ الإسلام رَحْمَهُ اللّهُ في أثناء كلامه على التتار السائرين على نهج جنكسخان (٢٨/ ٢٣٥): وَكَذَلِكَ الْأَكَابِرُ مِنْ وُزَرَائِهِمْ وَغَيْرِهِمْ يَجْعَلُونَ وَيَنَ الْإِسْلَامِ كَدِينِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَإِنَّ هَذِهِ كُلَّهَا طُرُقٌ إِلَى اللهِ بِمَنْزِلَةِ لِنَا اللهِ اللهِ بِمَنْزِلَةِ اللهَ اللهِ بِمَنْزِلَةِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

#### إذا تترس الكفار بمسلمين فهل يقتل المسلمون

قال رَحْمَهُ اللّهُ كَمَا فِي (٢٨/ ٥٣٥): الْأَئِمَّةُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْكُفَّارَ لَوْ تَتَرَّسُوا بِمُسْلِمِينَ وَخِيفَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلُوا؛ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ نَرْمِيَهُمْ وَنَقْصِدَ الْكُفَّارَ. وَلَوْ لَمْ نَخفُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جَازَ رَمْيُ أُولَئِكَ المُسْلِمِينَ أَيْضًا وَنَقْصِدَ الْكُفَّارَ. وَلَوْ لَمْ نَخفُ عَلَى المُسْلِمِينَ جَازَ رَمْيُ أُولَئِكَ المُسْلِمِينَ أَيْضًا فِي أَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ. وَمَنْ قُتِلَ لِأَجْلِ الجِهَادِ الَّذِي أَمَرَ الله بِهِ وَرَسُولُهُ - هُو فِي الْبَاطِنِ مَظْلُومٌ - كَانَ شَهِيدًا وَبُعِثَ عَلَى نِيَّتِهِ وَلَمْ يَكُنْ قَتْلُهُ أَعْظَمَ فَسَادًا مِنْ قَتْلُ مَنْ اللهُ عِنْ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) ويصح أن تكتب: جنكزخان.

## هل يجوز الانغماس في صف الكفار إذا غلب عليه أنه يقتل

قال رَحْمَهُ اللّهُ كَا فِي (٢٨/ ٥٥): رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ النّبِيِّ صَلَّاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَالهِ وَسَلَّمُ قِصَّةَ أَصْحَابِ الْأُخْدُودِ وَفِيهَا: «أَنَّ الْغُلَامَ أُمِرَ بِقَتْلِ صَلَّاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَالهِ وَسَلَّمَ قَصْلَحَةِ ظُهُورِ الدِّينِ»؛ وَلِحَذَا جَوَّزَ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبِعَةُ أَنْ يَنْغَمِسَ لَفْسِهِ لِأَجْلِ مَصْلَحَةِ ظُهُورِ الدِّينِ»؛ وَلِحَذَا جَوَّزَ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبِعَةُ أَنْ يَنْغَمِسَ الْسُلِمُ فِي صَفِّ الْكُفَّارِ وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُمْ يَقْتُلُونَهُ؛ إذَا كَانَ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ. وَقَدْ بَسَطْنَا الْقَوْلَ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ فِي مَوْضِعِ آخَرَ. اهـ مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ. وَقَدْ بَسَطْنَا الْقَوْلَ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ فِي مَوْضِعِ آخَرَ. اهـ

# لمُ سُميَ الفيء فيئاً

قال رَحْمَهُ اللّهُ كَمَا فِي (٢٨/ ٥٣٥): لِأَنَّ اللهَ أَفَاءَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ؛ فَإِنَّهُ خَلَقَ الْخُلْقَ لِعِبَادَتِهِ وَأَحَلَّ لَمُمْ الطَّيِّبَاتِ لِيَأْكُلُوا طَيِّبًا وَيَعْمَلُوا صَالِحًا. وَالْكُفَّارُ عَبُدُوا غَيْرَهُ فَصَارُوا غَيْرَهُ مُسْتَحِقِينَ لِلْمَالِ. فَأَبَاحَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَأَنْ عَبُدُوا غَيْرَهُ مُسْتَحِقِينَ لِلْمَالِ. فَأَبَاحَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَأَنْ يَسْتَرْقُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَنْ يَسْتَرْجِعُوا الْأَمْوَالَ مِنْهُمْ. فَإِذَا أَعَادَهَا اللهُ إِلَى المُؤْمِنِينَ مِنْهُمْ فَقَدْ فَاءَتْ أَيْ رَجَعَتْ إِلَى مُسْتَحِقِيهاً. اهـ

#### من هو المستحق للزكاة

قال رَحْمَهُ ٱللَّهُ كَمَا فِي (٢٨/ ٥٧٠): اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنْ لَا مَالَ لَهُ وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ الْكَسْبِ فَإِنَّهُ يُعْطَى مَا يَكْفِيهِ سَوَاءٌ كَانَ لُبْسُهُ لُبْسَ الْفَقِيرِ الإصْطِلَاحِيِّ أَوْ لِبَاسَ الْجُنْدِ وَالْمُقَاتِلَةِ أَوْ لُبْسَ الشُّهُودِ أَوْ لُبْسَ التُّجَّارِ أَوْ الصُّنَّاعِ أَوْ الْفَلَّاحِينَ فَالصَّدَقَةُ لَا يَخْتَصُّ بِهَا صِنْفٌ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ؛ بَلْ كُلُّ مَنْ لَيْسَ لَهُ كِفَايَةٌ تَامَّةٌ مِنْ هَؤُلَاءِ: مِثْلُ الصَّانِعِ الَّذِي لَا تَقُومُ صَنْعَتُهُ بِكِفَايَتِهِ وَالتَّاجِرِ الَّذِي لَا تَقُومُ تِجَارَتُهُ بِكِفَايَتِهِ وَالْجُنْدِيِّ الَّذِي لَا يَقُومُ إِقْطَاعُهُ بِكِفَايَتِهِ. وَالْفَقِيرِ وَالصُّوفِيِّ الَّذِي لَا يَقُومُ مَعْلُومُهُ مِنْ الْوَقْفِ بِكِفَايَتِهِ وَالشَّاهِدِ وَالْفَقِيهِ الَّذِي لَا يَقُومُ مَا يَحْصُلُ لَهُ بِكِفَايَتِهِ وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ فِي رِبَاطٍ أَوْ زَاوِيَةٍ وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ كِفَايَتِهِ. فَكُلُّ هَؤُلَاءِ مُسْتَحِقُّونَ. وَمَنْ كَانَ مِنْ هَؤُلَاءِ كُلِّهِمْ مُؤْمِنًا تَقِيًّا كَانَ للهُ وَلِيًّا؛ فَإِنَّ أَوْلِيَاءَ الله: ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١٠ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ١٣ ﴾ [يونس: ٦٢ - ٦٣]، مِنْ أَيِّ صِنْفٍ كَانُوا مِنْ أَصْنَافِ الْقِبْلَةِ. وَمَنْ كَانَ مِنْ هَؤُ لَاءِ مُنَافِقًا أَوْ مُظْهِرًا لِبِدْعَةِ تُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ مِنْ بِدَعِ الْإعْتِقَادَاتِ وَالْعِبَادَاتِ؛ فَإِنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لِلْعُقُوبَةِ. وَمِنْ عُقُوبَتِهِ أَنْ يُحْرَمَ حَتَّى يَتُوبَ. اهـ

# حكمُ مِنْ أَعْطِيَ مِالًا حرامًا

سئل رَحِمَهُ ٱللَّهُ عن رجل أعطي مالًا من قبل الوالي، والمال مختلط من حرام وحلال، فهل يحل أخذه؟

فقال كما في (٢٨/ ٥٩٠) من مجموع الفتاوي: ... إِنْ عَلِمَ أَنَّ الَّذِي أَعْطَاهُ مِنْ الْحُرَامِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَخَذَ ذَلِكَ وَإِنْ جَهِلَ الْحَالَ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ ذَلِكَ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

وقال عقبه في جواب سؤال مشابه: وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمَنْ كَانَ فِي إِقْطَاعِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَجْعَلْ الْحَلَالَ الطَّيِّبَ لِأَكْلِهِ وَشُرْبِهِ ثُمَّ الَّذِي لِلنَّاسِ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ يَعْعَلُ لِعَلَفِ الْجِعَلْ الْحَلَالُ وَيَكُونُ عَلَفُ الْخَيْلِ أَطْيَبَ مِنْهَا فَإِنَّمَا أَشْرَفُ وَيُعْطِي اللَّذِي يَلِيهِ لِلدَّبَادِبِ وَالْبُوقَاتِ والبازيات وَنَحْوِهِمْ. فَإِنَّ الله يَقُولُ: وَيُعْطِي الَّذِي يَلِيهِ لِلدَّبَادِبِ وَالْبُوقَاتِ والبازيات وَنَحْوِهِمْ. فَإِنَّ الله يَقُولُ: فَاتَقُولُ الله مَا اسْتَطَاعَ وَمَا فَاتَعُولُ الله مَا اسْتَطَاعَ وَمَا فَا يُعْطِي اللهِ مَا اللهَ مَا السَّطَاعَ وَمَا لِهُ يُعْفِى اللهَ مَا اللهَ بَعَثَ الرُّسُلَ لَكُلِّ إِنْسَانٍ أَنْ يَتَقِي الله مَا اللهَ بَعَثَ الرُّسُلَ لَو يَعْطِيلِ المَفَاسِدِ وَتَعْلِيلِ المَفَاسِدِ وَتَعْلِيلِهَا. اهـ

#### إطلاق السنة على الشريعة عامة

قال رَحْمَهُ ٱللَّهُ كَمَا فِي (٢٢/ ٥٤٠) بعد أَنَّ ذكر أثر حذيفة: وَمَعَ هَذَا قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: مَا صَلَّيْت فَنَفَى عَنْهُ الصَّلَاةَ ثُمَّ قَالَ: لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ النِّفَةُ: مَا صَلَّيْت فَنَفَى عَنْهُ الصَّلَاةَ ثُمَّ قَالَ: لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ النَّيْةَ عَلَيْهِ وَعَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ. التَّتِي فَطَرَ اللهُ عَلَيْهَا مُحَمَّدًا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَسَلَّمَ وعَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ.

وَكِلَاهُمَا الْمُرَادُ بِهِ هُنَا: الدِّينُ وَالشَّرِيعَةُ؛ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ فِعْلَ الْمُسْتَحَبَّاتِ؛ فَإِنَّ هَذَا لَا يُوجِبُ هَذَا الذَّمَّ وَالتَّهْدِيدَ. فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يَمُوتُ عَلَى كُلِّ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمُسْتَحَبَّاتِ.

وَلِأَنَّ لَفْظَ "الْفِطْرَةِ وَالسُّنَّةِ" فِي كَلَامِهِمْ: هُوَ الدِّينُ وَالشَّرِيعَةُ. وَإِنْ كَانَ بَعْضُ النَّاسِ اصْطَلَحُوا عَلَى أَنَّ لَفْظَ "السُّنَّةِ" يُرَادُ بِهِ مَا لَيْسَ بِفَرْضِ إِذْ قَدْ يُعْضُ النَّاسِ اصْطَلَحُوا عَلَى أَنَّ لَفْظَ "السُّنَّةِ" يُرَادُ بِهِ مَا لَيْسَ بِفَرْضِ عَلَيْكُمْ صِيَامَ يُرَادُ بِهَا ذَلِكَ. كَمَا فِي قَوْلِهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُوعَالَ الدِوسَلَمَّ «إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صِيَامَ رَمَضَانَ وَسَنَنْت لَكُمْ قِيَامَهُ " فَهِي تَتَنَاوَلُ مَا سَنَّهُ مِنْ الْوَاجِبَاتِ أَعْظَمَ عِنَّ سَنَّهُ مِنْ النَّواجِبَاتِ أَعْظَمَ عِنَّ سَنَّهُ مِنْ التَّطَوُّ عَاتِ. كَمَا فِي الصَّحِيحِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضَوَلِيلَهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ اللهَ سَنَّهُ مِنْ النَّطُوتُ عَاتِ. كَمَا فِي الصَّحِيحِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضَوَلِيلَهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ اللهُ شَرَعَ لِنَبِيكُمْ صَلَّ لِللهَ عَلَى الصَّلُواتِ فِي جَمَاعَةٍ شَرَعَ لِنَبِيكُمْ صَلَّ لِللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ الْمُعَلِي هَذِهِ الصَّلُواتِ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ عَلَى وَإِنَّكُمْ لَوْ صَلَيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا المُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ مِنْ النَّكُمُ اللهُ عَلَى وَإِنَّ كُمْ لَوْ صَلَيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّ هَذَا المُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لِسَنَّ الْمُدَى وَإِنَّ كُمْ وَلُو تَرَكُتُمْ مُنَّةَ نَبِيكُمْ لَضَلَلْتُمْ... إلى آخره.

وَمِنْهُ قَوْلُهُ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْهُدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ». اهـ

#### تعريف السنة

قال رَحْمُهُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَعَلَالهِ وَسَلَّمُ وَالتَّسَنُّنُ بِسُلُوكِهَا وَإِصَابَتُهَا وَهِي طَرِيقَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَعَلَالهِ وَسَلَّمُ وَالتَّسَنُّنُ بِسُلُوكِهَا وَإِصَابَتُهَا وَهِي طَرِيقَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَعَلَالهِ وَسَلَّمُ وَالتَّسَنِيقَ وَالْأَقُوالُ: نَحْوُ الْأَذْكُورِ وَالْتَسْبِيحَاتِ المَّاثُورَةِ. وَالْأَفْعَالُ: مِثْلُ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَالصِّيامِ وَالصَّدَقَاتِ وَالتَّسْبِيحَاتِ المَّاثُورَةِ. وَالْأَفْعَالُ: مِثْلُ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَالصِّيامِ وَالصَّدَقَاتِ المَذْكُورَةِ وَنَحْوِ السِّيرِ المَرْضِيَّةِ وَالْآدَابِ المَحْكِيَّةِ فَهَذَانِ الْقِسْمَانِ فِي عِدَادِ التَّاكِيدِ وَالإَسْتِحْبَابِ وَاكْتِسَابِ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ. وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: سُنَّةُ النَّوَابِ. وَالْإِسْتِحْبَابِ وَاكْتِسَابِ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ. وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: سُنَّةُ الْعَقَائِدِ وَهِي مِنْ الْإِيمَانِ إِحْدَى الْقَوَاعِدِ ". اهـ

### وجوب معرفة البرهان عند التحليل والتحريم، والرد على من قال: نَفِّدْ ثم ناقشْ

قال رَحْمَهُ اللّهُ كَمَا فِي (٣/ ٢٤٥): وَمِمَّا يَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يُنْكِرَ عَلَى النَّاسِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَ إِلَّا بِحُجَّةِ وَبَيَانٍ، إِذْ لَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يُلْزِمَ أَحَدًا بِشَيْءِ وَلَا يَحْظُرَ عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا بِلَا حُجَّةٍ خَاصَّةٍ، إلَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمَبِلِمُ عَنَى اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَى الْمَبْعُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْمُعَلِيهِ وَعَلَى الْمُعَلِيهِ وَعَلَى الْمُعَلِيهِ وَعَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَى الْمُعْتَمُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْمُعْتَمُ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَى الْمُعْتَمُ وَمَا لَمْ تُعْلَمْهُ وَأَمَّا الْمُعْتَمُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

دَرَجَاتِ الْإِنْكَارِ أَنْ يَكُونَ الْمُنْكِرُ عَالِمًا بِهَا يُنْكِرُهُ وَمَا يَقْدِرُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لِأَحَدِ مِنْ خَلْقِ اللهِ كَائِنًا مَنْ كَانَ أَنْ يُبْطِلَ قَوْلًا أَوْ يُحَرِّمَ فِعْلًا إِلَّا بِسُلْطَانِ لِأَحَدِ مِنْ خَلْقِ اللهِ كَائِنًا مَنْ كَانَ أَنْ يُبْطِلَ قَوْلًا أَوْ يُحَرِّمَ فِعْلًا إِلَّا بِسُلْطَانِ اللهُ فِيهِ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَالَىتِ اللَّهُ عَلَيْ اللهُ فِيهِ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَالَى اللهُ فِيهِ: ﴿ إِنَّ ٱللَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَالَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ ال

وَقَالَ فِيهِ: ﴿ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ۗ وَقَالَ فِيهِ: ﴿ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهُ عَلَى حَابُرُ مَقَتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى حَابُرُ مَقَتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى حَابُر مَقَتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى حَابُر مَقَتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ اللَّهِ وَعِندَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

# إذا ظُلُمَ المخاطَبُ لا يلزَمُهُ أن يُجيبَ بالحسنى

قال رَحِمَهُ اللّهُ كَمَا فِي (٣/ ٢٥٢): مَتَى ظَلَمَ المُخَاطَبُ لَمْ نَكُنْ مَأْمُورِينَ أَنْ نُجِيبَهُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ بَلْ قَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ رَضَالِكُ عَنْهُ - لِعُرْوَةِ بْنِ مَسْعُودٍ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الِهِ وَسَلَّمَ لَمَا قَالَ: إِنِّي لَأَرَى أَوْبَاشًا مِنْ مَسْعُودٍ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الْهِ وَسَلَّمَ لَمَا قَالَ: إِنِّي لَأَرَى أَوْبَاشًا مِنْ النَّاسِ خَلِيقًا أَنْ يَفِرُّوا وَيَدَعُوكَ - أَمْصُصْ بَظْرَ اللَّالِ أَنْ كَنُوا، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: وَنَدَعُهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْعِزَّةَ لللهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانُوا، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا لَهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانُوا، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا لَهُ وَلِا لَهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانُوا، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا لَهُ وَلِا مُؤْمِنِينَ مَنْ كَانُوا، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا لَهُ وَلِا لَهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانُوا، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا لَهُ وَلِا لَهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانُوا، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: عَمْرَان: ١٣٩٤]، فَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا فَهُو الْأَعْلَى كَائِنًا مَنْ كَانَ. وَمَنْ حَادَ اللهُ عَمِران: ١٣٩٤]، فَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا فَهُو الْأَعْلَى كَائِنًا مَنْ كَانَ. وَمَنْ حَادًا اللهُ

وَرَسُولَهُ فَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ أُوْلَيَإِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ ﴾ [المجادلة: ٢٠]. اهـ

#### خطر الهوى وضرره على الدين

قال رَحْمَهُ اللَّهُ كما في (٣/ ٣٥٠) بعد أن ذكر طعن ذي الخويصرة في عدالة النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: فكانَ مبدأُ البدع هو الطعنُ في السنة بالظنِّ والهوى، كما طعن إبليس في أمر ربِّه برأيهِ وهواه. اهـ

#### قلة أتباع فرق الضلال أمام أهل السنة

# موقف المؤمن إذا رأى منكراً

قال رَحْمَهُ اللّهُ كَمَا فِي (١٨/ ٢٥٥): كَثِيرٌ مِنْ النّاسِ إِذَا رَأَى الْمُنْكَرَ أَوْ تَغَيّرُ كَثِيرٌ مِنْ أَحْوَالِ الْإِسْلَامِ جَزِعَ وَكَلَّ وَنَاحَ كَمَا يَنُوحُ أَهْلُ المَصَائِبِ وَهُوَ كَثِيرٌ مِنْ أَحْوَالِ الْإِسْلَامِ جَزِعَ وَكَلَّ وَنَاحَ كَمَا يَنُوحُ أَهْلُ المَصَائِبِ وَهُو مَنْهِيٌّ عَنْ هَذَا؛ بَلْ هُو مَأْمُورٌ بِالصَّبْرِ وَالتَّوَكُّلِ وَالثَّبَاتِ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ وَأَنْ يُؤْمِنَ بِاللهِ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ وَأَنَّ الْعَاقِبَةَ لِلتَّقُوى. وَأَنْ يُؤْمِنَ بِاللهِ مَعَ الَّذِينَ الْيَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ الله َّ حَتُّ وَلْيَسْتَغْفِرْ لِذَنْبِهِ وَلْيُسَبِّ وَالْإِبْكَارِ. اهـ بِحَمْدِ رَبِّهِ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. اهـ

#### القرآن والإيمان إذا تخلف أحدهما قد تحصل الردة

قال رَحْمَدُاللَّهُ كَمَا فِي (١٨/ ٣٠٥): قَبْضُ الْأَمَانَةِ وَالْإِيمَانِ لَيْسَ هُوَ قَبْضِ الْعِلْمِ. فَإِنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يُؤْتَى إِيمَانًا مَعَ نَقْصِ عِلْمِهِ. فَمِثْلُ هَذَا الْإِيمَانِ قَدْ يُؤْتَى إِيمَانًا مَعَ نَقْصِ عِلْمِهِ. فَمِثْلُ هَذَا الْإِيمَانِ قَدْ يُرْفَعُ مِنْ صَدْرِهِ كَإِيمَانِ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا رَأُوْا الْعِجْلَ. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ الْعِلْمَ مَعَ الْإِيمَانِ فَهَذَا لَا يُرْقَدُ عَنْ الْإِسْلَامِ قَطُّ الْإِيمَانِ فَإِنَّ هَذَا لَا يَرْتَدُ عَنْ الْإِسْلَامِ قَطُّ بِخِلَافِ مُحَرَّدِ الْقُرْآنِ أَوْ مُحُرَّدِ الْإِيمَانِ فَإِنَّ هَذَا قَدْ يَرْتَفِعُ. فَهَذَا هُو الْوَاقِعُ. بَخِلَافِ مُحَرَّدِ الْقُرْآنِ أَوْ مُحُرَّدِ الْإِيمَانِ فَإِنَّ هَذَا قَدْ يَرْتَفِعُ. فَهَذَا هُو الْوَاقِعُ. لَكِنْ أَكْثَرُ مَا نَجِدُ الرِّدَّةَ فِيمَنْ عِنْدَهُ قُرْآنٌ بِلَا عِلْمٍ وَإِيمَانٍ أَوْ مَنْ عِنْدَهُ إِيمَانٍ فَهِ الْعِلْمُ فَهَذَا لَا يَرْفَعُ مِنْ صَدْرِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ يُرْفَعُ مِنْ صَدْرِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ يُرْفَعُ مِنْ صَدْرِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ

## موقف المبتدعة من النصوص التي لا توافق أهواءهم

قال رَحْمَهُ ٱللَّهُ كَمَا فِي (٢٠/ ١٦١): فَلَا تَجِدُ قَطُّ مُبْتَدِعًا إِلَّا وَهُو يُحِبُّ كِتْمَانَ النَّصُوصِ الَّتِي تُخَالِفُهُ، وَيُبْغِضُهَا، وَيُبْغِضُ إِظْهَارَهَا، وَرِوَايَتَهَا كِتْمَانَ النَّصُوصِ الَّتِي تُخَالِفُهُ، وَيُبْغِضُهَا، وَيُبْغِضُ إِظْهَارَهَا، وَرِوَايَتَهَا وَالتَّحَدُّثُ بِهَا، وَيُبْغِضُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ، كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: مَا ابْتَدَعَ وَالتَّحَدُّثُ بِهَا، وَيُبْغِضُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ، كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: مَا ابْتَدَعَ أَحَدُ بِدْعَةً إِلَّا نُزِعَتْ حَلَاوَةُ الْحَدِيثِ مِنْ قَلْبِهِ (١٠٠ اهـ

## دليل عقلي على إثبات الصانع

قال رَحْمَهُ اللّهُ كَمَا فِي (٥/ ٣٥٨): وَمِنْ المَعْلُومِ بِالضَّرُورَةِ أَنَّ الْحَادِثَ بَعْدَ عَدَمِهِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُحْدِثٍ وَهَذِهِ قَضِيَّةٌ ضَرُورِيَّةٌ مَعْلُومَةٌ بِالْفِطْرَةِ حَتَّى لِلصِّبْيَانِ؛ فَإِنَّ الصَّبِيَّ لَوْ ضَرَبَهُ ضَارِبٌ وَهُو غَافِلٌ لَا يُبْصِرُهُ لَقَالَ: مَنْ ضَرَبَنِي؟ فَلُوْ قِيلَ لَهُ: لَمْ يَضْرِبُكُ أَحَدُ؛ لَمْ يَقْبَلْ عَقْلُهُ أَنْ تَكُونَ الضَّرْبَةُ ضَرَبَنِي؟ فَلُوْ قِيلَ لَهُ: لَمْ يَضْرِبُك أَحَدُ؛ لَمْ يَقْبَلْ عَقْلُهُ أَنْ تَكُونَ الضَّرْبَةُ كَرَبَتْ مِنْ عُيْرِ مُحْدِثٍ؛ فَإِذَا قِيلَ: عَلَمُ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْحَادِثِ مِنْ مُحْدِثٍ؛ فَإِذَا قِيلَ: فَلَانٌ ضَرَبَك؛ بَكَى حَتَّى يَضْرِبَ ضَارِبَهُ؛ فَكَانَ فِي فِطْرَتِهِ الْإِقْرَارُ بِالصَّانِعِ فَلَانٌ ضَرَبَك؛ بَكَى حَتَّى يَضْرِبَ ضَارِبَهُ؛ فَكَانَ فِي فِطْرَتِهِ الْإِقْرَارُ بِالصَّانِعِ فَلَانٌ ضَرَبَك؛ بَكَى حَتَّى يَضْرِبَ ضَارِبَهُ؛ فَكَانَ فِي فِطْرَتِهِ الْإِقْرَارُ بِالصَّانِعِ

<sup>(</sup>١) وانظر: درء تعارض العقل والنقل (١/ ٢٢١).

وَبِالشَّرْعِ الَّذِي مَبْنَاهُ عَلَى الْعَدْلِ وَلِهِذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَمَّر خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْر هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾ [الطور: ٣٥]... اهـ

# شيخ الإسلام لم يكن متعصباً للمذهب الحنبلي

قال رَحْمَهُ ٱللَّهُ كَمَا فِي (٣/ ٢٢٩): مَعَ أَنِّي فِي عُمْرِي إِلَى سَاعَتِي هَذِهِ لَمْ أَدْعُ أَكَدًا قَطُّ فِي أُصُولِ الدِّينِ إِلَى مَذْهَبٍ حَنْيَلِيٍّ وَغَيْرِ حَنْيَلِيٍّ، وَلَا انْتَصَرْت أَحَدًا قَطُّ فِي أُصُولِ الدِّينِ إِلَى مَذْهَبٍ حَنْيَلِيٍّ وَغَيْرِ حَنْيَلِيٍّ، وَلَا انْتَصَرْت لِذَلِكَ، وَلَا أَذْكُرُهُ فِي كَلَامِي، وَلَا أَذْكُرُ إِلَّا مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ لِذَلِكَ، وَلَا أَذْكُرُهُ فِي كَلَامِي، وَلَا أَذْكُرُ إِلَّا مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتُهَا... إلى آخر كلامه رَحْمَهُ ٱللَّهُ. اهـ

#### علماء الشريعة لا يختلفون في القواعد الكلية

قال الشاطبي رَحْمَهُ ٱللَّهُ في كتابه الاعتصام (٢/ ١٧٢) طبعة دار الفكر: اعْلَمُوا أَنَّ الإِخْتِلَافَ فِي بَعْضِ الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ لَا يَقَعُ فِي الْعَادِيَّاتِ الجُّارِيَةِ بَيْنَ اللَّبَحِرِينَ فِي عِلْمِ الشَّرِيعَةِ الْخَائِضِينَ فِي لَجُّتِهَا الْعُظْمَى، الْعَالَمِيْنِ بِمَوَارِدِهَا وَمَصَادِرِهَا.

وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ اتِّفَاقُ الْعَصْرِ الْأُوَّلِ وَعَامَّةُ الْعَصْرِ الثَّانِي عَلَى ذَلِكَ، وَإِنَّمَا وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنَّمَا وَقَعَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْقِسْمِ المُفْرُوغِ مِنْهُ آنِفًا \_ يعني مسائل الفروع \_.

## [أسباب الخلاف]

بَلْ كُلُّ خلاف عَلَى الْوَصْفِ اللَّذْكُورِ وَقَعَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ أَسْبَابٌ ثَلَاثَةٌ قَدْ تَجْتَمِعُ وَقَدْ تَفْتَرِقُ: أَحَدُهَا: أَنْ يَعْتَقِدَ الْإِنْسَانُ فِي نَفْسِهِ أَوْ يُعْتَقَدَ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالإَجْتِهَادِ فِي الدِّينِ \_ وَلَمْ يَبْلُغْ تِلْكَ الدَّرَجَةَ \_ فَيَعْمَلُ عَلَى ذَلِكَ، وَيَعُدُّ رَأْيَهُ وَالإَجْتِهَادِ فِي الدِّينِ \_ وَفَرْعٍ مِنَ الْفُرُوعِ، وَلَكِنْ تَارَةً يَكُونُ ذَلِكَ فِي جُزْئِيٍّ وَفَرْعٍ مِنَ الْفُرُوعِ، وَتَارَةً يَكُونُ فِي كُلِّ أَصْلٍ مِنْ أَصُولِ الدِّينِ \_ كَانَ مِنَ الْأُصُولِ الإعْتِقَادِيَّةِ أَوْ مِنَ الْأُصُولِ الإعْتِقَادِيَّةِ أَوْ مِنَ الْأُصُولِ الْعَمَلِيَّةِ \_ فَتَارَةً آخِذًا بِبَعْضِ جُزْئِيَّاتِ الشَّرِيعَةِ فِي هَدْمِ كُلِّيَّاتِهَا، مِنَ الْأُصُولِ الْعَمَلِيَّةِ \_ فَتَارَةً آخِذًا بِبَعْضِ جُزْئِيَّاتِ الشَّرِيعَةِ فِي هَدْمِ كُلِيَّاتِهَا، مَنَ الْأُصُولِ الْعَمَلِيَّةِ \_ فَتَارَةً آخِذًا بِبَعْضِ جُزْئِيَّاتِ الشَّرِيعَةِ فِي هَدْمِ كُلِيَّاتِهَا، مَنْ عَيْرٍ إِحَاطَةٍ بِمَعَانِيهَا وَلَا رُسُوخٍ فِي حَتَّى يَصِيرَ مِنْهَا مَا ظَهَرَ لَهُ بَادِي رَأْيِهِ مِنْ غَيْرٍ إِحَاطَةٍ بِمَعَانِيهَا وَلَا رُسُوخٍ فِي حَتَّى يَصِيرَ مِنْهَا مَا ظَهَرَ لَهُ بَادِي رَأْيِهِ مِنْ غَيْرٍ إِحَاطَةٍ بِمَعَانِيهَا وَلَا رُسُوخٍ فِي حَتَّى يَصِيرَ مِنْهَا مَا ظَهَرَ لَهُ بَادِي رَأْيِهِ مِنْ غَيْرٍ إِحَاطَةٍ بِمَعَانِيهَا وَلَا رُسُوخٍ فِي فَقَى مَنَ النَّاسِ وَهَذَا هُو اللَّبْتَرَعُ، وَعَلَيْهِ نَبَةَ الْحِيْمَ مَقَاصِدِهَا، وَهَذَا هُو اللَّبْتَذَعُ، وَعَلَيْهِ نَبَتْ اعْلَى يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ...»

مِلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَالِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَقْبِضُ الللهُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزَعُهُ مِنَ النَّاسِ...»

## [السبب الثاني: من أسباب الخلاف راتباع الهوي]

وَلِذَلِكَ سُمِّيَ أَهْلُ الْبِدَعِ أَهْلَ الْأَهْوَاءِ لِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ فَلَمْ يَأْخُذُوا الْأَدِلَّةَ الشَّرْعِيَّةَ مَأْخَذَ الإِفْتِقَارِ إِلَيْهَا، وَالتَّعْوِيلِ عَلَيْهَا، حَتَّى يَصْدُرُوا عَنْهَا، بَلْ قَدَّمُوا أَهْوَاءَهُمْ، وَاعْتَمَدُوا عَلَى آرَائِهِمْ، ثُمَّ جَعَلُوا الْأَدِلَّةَ الشَّرْعِيَّةَ مَنْظُورًا فِيهَا مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ، وَأَكْثَرُ هَوُ لَاءِ هُمْ أَهْلُ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ، وَمِنْ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَخْشَى مَالَ إِلَى الْفَلَاسِفَةِ وَغَيْرِهِمْ، وَيَدْخُلُ فِي غِهَارِهِمْ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَخْشَى السَّلَاطِينَ لِنَيْل مَا عِنْدَهُمْ، أَوْ طَلَبًا لِلرِّيَاسَةِ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَمِيلَ مَعَ النَّاسِ السَّلَاطِينَ لِنَيْل مَا عِنْدَهُمْ، أَوْ طَلَبًا لِلرِّيَاسَةِ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَمِيلَ مَعَ النَّاسِ

بِهَوَاهُمْ، وَيَتَأَوَّلَ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَرَادُوا، حَسْبَهَا ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ وَنَقَلَهُ مِنْ مُصَاحِبِي السَّلَاطِينُ.

فَالْأُوَّلُونَ رَدُّوا كَثِيرًا مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ بِعُقُولِهِم، وَأَسَاؤُوا الظَّنَّ بِمَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَحَسَّنُوا ظَنَّهُمْ بِآرَائِهِمُ الْفَاسِدَةِ... وَالْآخَرُونَ خَرَجُوا عَنِ الجُّادَّةِ إِلَى الْبَنِيَّاتِ، وَإِنْ كَانَتْ مُخَالِفَةً لِطَلَبِ الشَّرِيعَةِ، حِرْصًا عَلَى أَنْ يَعْلِبَ عَدْوُهُ، أَوْ يُفِيدَ وَلِيَّهُ، أَوْ يَجُرَّ إِلَى نَفْسِهِ نَفْعًا...

# [السبب الثالث منْ أَسْبَابِ الْخَلَافِ التَّصْمِيمُ عَلَى الْسَبِبِ الثَّالِثِ مِنْ أَسْبَابِ الْخَلَافِ التَّصْمِيمُ عَلَى التَّبَاعِ الْعَوَائِدِ وَإِنْ فَسَدَتْ ]

وَهُوَ اتِّبَاعُ مَا كَانَ عَلَيْهِ الْآبَاءُ وَالْأَشْيَاخُ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ، وَهُوَ التَّقْلِيدُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُومُ...

وَهَذَا الْوَجْهُ هُوَ الَّذِي مَالَ بِأَكْثَرِ الْمَتَأَخِّرِينَ مِنْ عَوَامٌ الْمُبْتَدِعَةِ، إِذَا اتَّفَقَ أَنْ يَنْضَافَ إِلَى شَيْخٍ جَاهِلٍ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ مَبْلَغَ الْعُلَمَاءِ، فَيَرَاهُ يَعْمَلُ عَمَلًا فَيَظُنُّهُ عِبَادَةً فَيَقْتَدِي بِهِ. كَائِنًا مَا كَانَ ذَلِكَ الْعَمَلُ. مُوَافِقًا لِلشَّرْعِ أَوْ مُحَالِفًا. وَيُحْتَجُّ عِبَادَةً فَيَقْتَدِي بِهِ. كَائِنًا مَا كَانَ ذَلِكَ الْعَمَلُ. مُوَافِقًا لِلشَّرْعِ أَوْ مُحَالِفًا. وَيَحْتَجُ بِهِ عَلَى مَنْ يُرْشِدُهُ وَيَقُولُ: كَانَ الشَّيْخُ فُلَانٌ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ وَكَانَ يَفْعَلُهُ وَهُو الْهِ عَلَى مَنْ يُرْشِدُهُ وَيَقُولُ: كَانَ الشَّيْخُ فُلَانٌ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ وَكَانَ يَفْعَلُهُ وَهُو أَوْلَى أَنْ يُقْتَدَى بِهِ مِنْ عُلَهَ وَ الطَّاهِرِ. فَهُو فِي الْحَقِيقَةِ رَاجِعٌ إِلَى تَقْلِيدِ مَنْ كُسُواءً أَوْ أَصَابَ. كَالَّذِينِ قَلَّدُوا آبَاءَهُمْ سَوَاءً. وَإِنَّمَا قُصَارَى حَسُنَ ظَنَّهُ فِيهِ أَخْطَأَ أَوْ أَصَابَ. كَالَّذِينِ قَلَّدُوا آبَاءَهُمْ سَوَاءً. وَإِنَّمَا قُصَارَى

هَوُّ لَاءِ أَنْ يَقُولُوا: إِنَّ آبَاءَنَا أَوْ شُيُوخَنَا لَمْ يَكُونُوا يَنْتَحِلُونَ مِثْلَ هَذِهِ الْأُمُورِ سُدًى.

وَمَا هِيَ إِلَّا مَقْصُودَةٌ بِالدَّلَائِلِ وَالْبَرَاهِينِ مَعَ أَنَّهُمْ يَرَوْنَ وَيَرَوْنَ أَنْ لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا. وَلَا بُرْهَانَ يَقُودُ إِلَى الْقَوْلِ بِهَا. اهـ باختصار.

## الابتداع ليس منحصرًا في المخالفات العقائدية

قال رَحْمَهُ اللّهُ كَمَا فِي (٢/ ١٩٨) بعد كلامٍ كثير: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْوَالَ المَذْكُورَةَ وَي الْمَبْنِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْفِرَقَ المَذْكُورَةَ فِي الْحُدِيثِ هِيَ الْمُبْتَدِعَةُ فِي قَوَاعِدِ الْعَقَائِدِ عَلَى الْمُبْتَدِعَةُ عَلَى الْمُبْتَدِعَةُ فِي قَوَاعِدِ الْعَقَائِدِ عَلَى الْخُصُوصِ، كَاجُحْبِيَّةِ وَالْقَدَرِيَّةِ، وَالْمُرْجِئَةِ وَغَيْرِهَا وَهُو مِمَّا يُنْظَرُ فِيهِ. فَإِنَّ عَلَى الْخُصُوصِ، وَهُو رَأْيُ الطَّرْطُوشِيِّ، إِشَارَةَ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْخُصُوصِ، وَهُو رَأْيُ الطَّرْطُوشِيِّ، إِشَارَةَ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْخُصُوصِ، وَهُو رَأْيُ الطَّرْطُوشِيِّ، أَفَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُ ﴾ [آل عمران: ٧]، وَمُو رَأْيُ الطَّرْطُوطَا فِي وَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ مَا تَشَلَهُ ﴾ [آل عمران: ٧]، لَا تُعْطِي خُصُوطًا فِي النِّي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ مَا تَشَلَهُ ﴾ [آل عمران: ٧]، لَا تُعْطِي خُصُوطًا فِي النِّي الْمُ اللَّي الْمُ اللَّي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْمُ الْمَالِةِ لَا فِي قَوْاعِدِ الْعَقَائِدِ وَلَا فِي غَيْرِهَا، بَلِ الصِّيغَةُ تَشْمَلُ ذَلِكَ التَّاعِ الْمُ عَلَى الْمَ الْمَدِيثُ مُ اللَّهُ فَالتَّخُصِيصُ ثَكَدُّمُ اللَّي الْمَالِي الْمُ اللَّهُ وَعَلَى الْمُ الْمَعْمَا فِي الْمَالِدِ وَلَا فِي غَيْرِهَا، بَلِ الصِّيغَةُ تَشْمَلُ ذَلِكَ الْمَالِي الْمُرْعِي مُ مُولِهِ مُعْلِي الْمُعْمَاءِ فِي الْمُنْ فَالتَّخُومِيصُ ثَكَدُّمُ اللَّهُ وَلَا فِي غَيْرِهَا، بَلِ الصَّيغَةُ تَشْمَلُ ذَلِكَ الْمَالِلَةُ عَلَى الْمَالِي الْمُعْمَالِهُ الْمُعْلَالِهُ الْمَالِقُلِهُ الْمُقَالِدِ وَلَا فِي غَيْرِهَا، بَلِ الصَّيغَةُ تَشْمَلُ ذَلِكَ الْمُعْلِقِي الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَاءِ فَي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْفِقُولُ اللْمُولِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِقِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤُلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ ال

وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً ﴾ [الأنعام: ٥٩]. فَجَعَلَ ذَلِكَ التَّفْرِيقَ فِي الدِّينِ، وَلَفْظُ الدِّينِ يَشْمَلُ الْعَقَائِدَ وَغَيْرَهَا، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَأَنَّ هَلَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا الدِّينِ يَشْمَلُ الْعَقَائِدَ وَغَيْرَهَا، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَأَنَّ هَلَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا

فَأْتَبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُوْ عَن سَبِيلِهِ ﴿ [الأنعام: ١٥٣]. فَالصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ هُوَ الشَّرِيعَةُ عَلَى الْعُمُومِ، وَشِبْهُ مَا تَقَدَّمَ فِي السُّورَةِ مِنْ تَعْرِيمِ مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللهِ وَتَحْرِيمِ المُيْتَةِ وَالدَّمِ وَكُمِ الْخِنْزِيرِ وَغَيْرِهِ، وَإِيجَابِ اللهَّ وَتَحْرِيمِ المُيْتَةِ وَالدَّمِ وَكُمِ الْخِنْزِيرِ وَغَيْرِهِ، وَإِيجَابِ اللهَّ وَتَحْرِيمِ المُيْتَةِ وَالدَّمِ وَكُمْ الْخِنْزِيرِ وَغَيْرِهِ، وَإِيجَابِ اللهَّ وَلَيْحَانِ سِيَاقٍ.

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ مِنْ شَيْئًا ﴾ [الأنعام: ١٥١].

فَذَكَرَ أَشْيَاءَ مِنَ الْقَوَاعِدِ وَغَيْرِهَا، فَابْتَدَأَ بِالنَّهْيِ عَنِ الْإِشْتِرَاكِ، ثُمَّ الْأَمْرِ بِبِرِّ الْوَالِدَيْنِ، ثُمَّ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ الْأَوْلَادِ، ثُمَّ عَنِ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بِبِرِّ الْوَالِدَيْنِ، ثُمَّ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ الْأَوْلَادِ، ثُمَّ عَنْ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، ثُمَّ الْأَمْرِ بِتَوْفِيَةِ بَطَنَ، ثُمَّ عَنْ قَتْلِ النَّفْسِ بِإِطْلَاقٍ، ثُمَّ عَنْ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، ثُمَّ الْأَمْرِ بِتَوْفِيةِ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ، ثُمَّ الْعَدْلِ فِي الْقَوْلِ، ثُمَّ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ.

ثُمَّ خَتَمَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَأَنَّ هَاذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَبَّعُوا اللهُ الله

فَأَشَارَ إِلَى مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنْ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ وَقَوَاعِدِهَا الضَّرُورِيَّةِ، وَلَمْ فَأَشَارَ إِلَى مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنْ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ وَقَوَاعِدِهَا الضَّرُورِيَّةِ، وَلَمْ يَخُصَّ ذَلِكَ بِالْعَقَائِدِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ إِشَارَةَ الْحَدِيثِ لَا تَخْتَصُّ بِهَا دُونَ عَلَى أَنَّ إِشَارَةَ الْحَدِيثِ لَا تَخْتَصُّ بِهَا دُونَ عَيْرِهَا... إلى آخره.

# متى يُحْكَمُ على طائفة ما بأنَّهم من الثنتين والسبعين (٧٢) فرقة؟

قال الشاطبي رَحْمَهُ اللّهُ في كتابه الاعتصام (٢/٠٠٠): هَذِهِ الْفِرَقَ إِنَّمَا تَصِيرُ فِرَقًا بِخِلَافِهَا لِلْفِرْقَةِ النَّاجِيةِ فِي مَعْنَى كُلِّ فِي الدِّينِ وَقَاعِدَةٍ مِنْ قَوَاعِدِ تَصِيرُ فِرَقًا بِخِلَافِهَا لِلْفِرْقَةِ النَّاجِيةِ فِي مَعْنَى كُلِّ فِي الدِّينِ وَقَاعِدَةٍ مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ، لَا فِي جُزْئِيٍّ مِنَ الجُزْئِيَّاتِ، إِذِ الجُزْئِيُّ وَالْفَرْعُ الشَّاذُّ لَا يَنْشَأُ عَنْهُ عَنْهُ وَالْفَرْعُ الشَّاذُّ لَا يَنْشَأُ عَنْهُ عُلَافَةٌ فِي عَنْدَ وَقُوعِ المُخَالَفَةِ فِي الْأَمُورِ الْكُلِّيَّةِ...

وَاعْتُبِرَ ذَلِكَ بِمَسْأَلَةِ التَّحْسِينِ الْعَقْلِيِّ، فَإِنَّ الْمُخَالَفَةَ فِيهَا أَنْشَأَتْ بَيْنَ الْمُخَالِفِينَ خِلَافًا فِي فُرُوعٍ لَا تَنْحَصِرُ، مَا بَيْنَ فُرُوعٍ عَقَائِدَ وَفُرُوعٍ أَعْمَالٍ. الْمُخَالِفِينَ خِلَافًا فِي فُرُوعٍ لَا تَنْحَصِرُ، مَا بَيْنَ فُرُوعٍ عَقَائِدَ وَفُرُوعٍ أَعْمَالٍ. وَيَجْرِي مَجْرَى الْقَاعِدَةِ الْكُلِّيَّةِ كَثْرَةُ الجُّزْئِيَّاتِ، فَإِنَّ الْمُبْتَدِعَ إِذَا أَكْثَرَ مِنْ إِنْشَاءِ الْفُرُوعِ الْمُخْرَعَةِ عَادَ ذَلِكَ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الشَّرِيعَةِ بِالْمُعَارَضَةِ، كَمَا تَصِيرُ الْقَاعِدَةُ الْكُلِّيَّةُ مُعَارَضَةً، اهـ الْقَاعِدَةُ الْكُلِّيَةُ مُعَارَضَةً. اهـ

# متى يُسْترُ المبتدعة، ومتى يُشَهَرُ بهم؟

وَأَيْضًا، فَلِلسَّتْرِ حِكْمَةُ أُخْرَى، وَهِيَ أَنَّهَا لَوْ أُظْهِرَتْ مَعَ أَنَّ أَصْحَابَهَا مِنَ اللهُ وَرَسُولُهُ بَهَا، الْأُمَّةِ لَكَانَ فِي ذَلِكَ دَاعٍ إِلَى الْفُرْقَةِ وَعَدَمِ الْأَلْفَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ وَرَسُولُهُ بَهَا، الْأُمَّةِ لَكَانَ فِي ذَلِكَ دَاعٍ إِلَى الْفُرْقَةِ وَعَدَمِ الْأَلْفَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ وَرَسُولُهُ بَهَا، الْأُمَّةِ لَكَانَ فِي ذَلِكَ دَاعٍ إِلَى الْفُرْقَةِ وَعَدَمِ الْأَلْفَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ وَرَسُولُهُ بَهَا، وَلَا تَفَرَّقُولُ اللهُ وَرَسُولُهُ بَهَا، وَلَا تَفَرَّقُولُ اللهِ عَمران: ﴿وَالْعَتَصِمُولُ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُولُ ﴾ [آل عمران: 10 م. 10.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَٱتَّ قُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ [الأنفال: ١]. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعَدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ﴾ [آل عمران: ١٠٥]...

إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْبِدْعَةُ فَاحِشَةً جِدًّا كَبِدْعَةِ الْخَوَارِجِ، وَذَكَرَهُمْ بِعَلَامَتِهِمْ حَتَّى يُعْرَفُوا، وَيُلْحَقُ بِذَلِكَ مَا هُوَ مِثْلُهُ فِي الشَّنَاعَةِ أَوْ قَرِيبٌ مِنْهُ بِحَسْبِ نَظَرِ لَكُحْتَهِدِ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَالسُّكُوتُ عَنْهُ أَوْلَى.

وقال ص ٢٢٨ ـ ٢٢٩: حَيْثُ تَكُونُ الْفِرْقَةُ تَدْعُو إِلَى ضَلَالَتِهَا وَتَزْيِينِهَا فِي قَلُوبِ الْعَوَامِّ وَمَنْ لَا عِلْمَ عِنْدِهِ، فَإِنَّ ضَرَرَ هَؤُلَاءِ عَلَى الْسُلِمِينَ كَضَرَرِ قَلُوبِ الْعَوَامِّ وَمَنْ لَا عِلْمَ عِنْدِهِ، فَإِنَّ ضَرَرَ هَؤُلَاءِ عَلَى الْسُلِمِينَ كَضَرَرِ إِبْلِيسَ، وَهُمْ مِنْ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ، فَلَابُدَّ مِنَ التَّصْرِيحِ بِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعَةِ إِبْلِيسَ، وَهُمْ مِنْ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ، فَلَابُدَّ مِنَ التَّصْرِيحِ بِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعَةِ وَالضَّلَالَةِ، وَنِسْبَتُهُمْ إِلَى الْفِرَقِ إِذَا قَامَتْ لَهُ الشَّهُودُ عَلَى أَنَّهُمْ مِنْهُمْ. كَمَا الشَّهُودُ عَلَى أَنَّهُمْ مِنْهُمْ. كَمَا الشَّهُورَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ... إلى آخره...

فَمِثْلُ هَوُ لَاءِ لَابُدَّ مِنْ ذِكْرِهِمْ وَالتَّشْرِيدِ بِهِمْ، لِأَنَّ مَا يَعُودُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ ضَرَرِهِمْ إِذَا تُرِكُوا، أَعْظَمُ مِنَ الضَّرَرِ الْحَاصِلِ بِذِكْرِهِمْ وَالتَّنْفِيرِ عَنْهُمْ إِذَا كَانَ سَبَبُ تَرْكِ التَّعْيِينِ الْحُوْفُ مِنَ التَّفَرُّقِ وَالْعَدَوَاةِ... إلى أن قال كَانَ سَبَبُ تَرْكِ التَّعْيِينِ الْخُوْفُ مِنَ التَّفَرُّقِ وَالْعَدَوَاةِ... إلى أن قال ص ٢٣٠: فَإِذَا فُقِدَ الْأَمْرَانِ فَلَا يَنْبُغِي أَنْ يُذْكَرُوا وَلَا أَنْ يُعَيَّنُوا إِنْ وُجِدُوا، لِأَنَّ ذَلِكَ أُوّلُ مُثِيرٍ لِلشَّرِّ وَإِلْقَاءِ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ، وَمَتَى حَصَلَ بِالْيَدِ مِنْهُمْ لِلَّنَّ ذَلِكَ أُوّلُ مُثِيرٍ لِلشَّرِ وَإِلْقَاءِ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ، وَمَتَى حَصَلَ بِالْيَدِ مِنْهُمْ أَحَدُ ذَاكَرَهُ بِرِفْقٍ، وَلَمْ يُرِهِ أَنَّهُ خَارِجٌ مِنَ السُّنَّةِ، بَلْ يُرِيهِ أَنَّهُ خُالِفٌ لِلدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ، وَأَنَّ الصَّوَابَ اللُّوافِقَ لِلسُّنَةِ كَذَا وَكَذَا. فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ عَيْرِ الشَّرْعِيِّ، وَأَنَّ الصَّوَابَ اللُّوافِقَ لِلسُّنَةِ كَذَا وَكَذَا. فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ الشَّرْعِيِّ، وَأَنَّ الصَّوَابَ اللُّوافِقَ لِلسُّنَةِ كَذَا وَكَذَا. فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ

تَعَصُّبٍ وَلَا إِظْهَارِ عَلَبَةٍ فَهُوَ الْحَجُّ ''، وَبِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ دُعِيَ الْخَلْقُ أَوَّلًا إِلَى اللهَّ تَعَالَى، حَتَّى [إِذَا] عَانَدُوا وَأَشَاعُوا الْخِلَافَ وَأَظْهَرُوا الْفُرْقَةَ قُوبِلُوا بِحَسَبِ ذَلِكَ.

قَالَ الْعَزَالِيُّ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ: أَكْثُرُ الْجُهَالَاتِ إِنَّمَا رَسَخَتْ فِي قُلُوبِ الْعَوَامِّ بِتَعَصُّبِ جَمَاعَةٍ مِنْ جُهَالِ أَهْلِ الْحُقِّ، أَظْهَرُوا الْحُقَّ فِي مَعْرِضِ التَّحَدِّي وَالْإِذْ لِالَ وَنَظُرُوا إِلَى ضُعَفَاءِ الْخُصُومِ بِعَيْنِ التَّحْقِيرِ وَالْإِذْ دِرَاءِ، فَثَارَتْ مِنْ وَالْإِدْ لَالَ وَنَظُرُوا إِلَى ضُعَفَاءِ الْخُصُومِ بِعَيْنِ التَّحْقِيرِ وَالْإِذْ دِرَاءِ، فَثَارَتْ مِنْ بَوَاطِنِهِمْ دَوَاعِي المُعَانَدةِ وَالمُخَالَفَةِ، وَرَسَخَتْ فِي قُلُومِهِمُ الإعْتِقَادَاتُ الْبَاطِلَةُ، وَتَعَذَّرَ عَلَى الْعُلَمَاءِ المُتَلَطِّقِينَ مَعْوُها مَعَ ظُهُورِ فَسَادِهَا، حَتَّى انْتَهَى الْبَاطِلَةُ، وَتَعَذَّرَ عَلَى الْعُلَمَاءِ المُتَلَطِّقِينَ مَعْوُها مَعَ ظُهُورِ فَسَادِها، حَتَّى انْتَهَى الْبَاطِلَةُ، وَتَعَذَّرَ عَلَى الْعُلَمَاءِ المُتَلَطِّقِينَ مَعُوها مَعَ ظُهُورِ فَسَادِها، حَتَّى انْتَهَى الْبَاطِلَةُ، وَتَعَذَّرَ عَلَى الْعُلَمَاءِ المُتَلَطِّقِينَ مَعْوُها مَعَ ظُهُورِ فَسَادِها، حَتَّى انْتَهَى النَّيَعَصُّبُ بِطَائِفَةٍ إِلَى أَنِ اعْتَقَدُوا أَنَّ الْحُرُوفَ الَّتِي نَطَقُوا مِهَا فِي الْحَالِ بَعْدَ السَّيْطُةُ الشَّيْطُولِ بِوَاسِطَةِ الْعِنَادِ السَّيْطُةُ الشَّيْطُونِ بِواسِطَةِ الْعِنَادِ السَّيْطَةِ الْمُعْرَا فِي قَلْبِ مَجْنُونِ وَالتَّعَصُّبِ لِلْأَهْوَاءِ، لَمَا وُجِدَ مِثْلُ هَذَا الْاعْتِقَادِ مُسْتَنْفَرًا فِي قَلْبِ مَجْنُونِ فَضَلًا عَنْ قَلْبِ عَاقِل.

هَذَا مَا قَالَ، وَهُوَ الْحُقُّ الَّذِي تَشْهَدُ لَهُ الْعَوَائِدُ الْجُارِيَةُ فَالْوَاجِبُ تَسْكِينُ الثَّائِرَةِ مَا قُدِرَ عَلَى ذَلِكَ. وَاللهُ أَعْلَمُ، انتهى.

(١) مصدر حجَّهُ أي: غلبه بالحجة. اهـ

#### الفرق بين الخلاف الممدوح والخلاف المذموم

قال رَحْمَهُ اللّهُ كَمَا فِي (٢/ ٢٣٢) نقلًا عن بعض العلماء: قَالَ: كُلُّ مَسْأَلَةٍ حَدَثَتْ فِي الْإِسْلَامِ وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهَا وَلَمْ يُورِثْ ذَلِكَ الإِخْتِلَافُ بَيْنَهُمْ عَدَاوَةً وَلَا بَغْضَاءَ وَلَا فُرْقَةً، عَلِمْنَا أَنَّهَا مِنْ مَسَائِلِ الْإِسْلَامِ. وَكُلُّ مَسْأَلَةٍ عَدَاوَةً وَالْبَغْضَاءَ وَالتَّدَابُرَ وَالْقَطِيعَة، عَلِمْنَا أَنَّهَا حَدَثَتْ وَطُرَأَتْ فَأَوْجَبَتِ الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاءَ وَالتَّدَابُرَ وَالْقَطِيعَة، عَلِمْنَا أَنَّهَا كَيْسَتْ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ فِي شَيْءٍ... هَذَا مَا قَالَهُ. وَهُو ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْإِسْلَامِ يَدْعُو إِلَى الْأَلْفَةِ وَالتَّحَابِ وَالتَّرَاحُمِ وَالتَّعَاطُفِ، فَكُلُّ رَأْيٍ أَدَى إِلَى خِلَافِ يَدْعُو إِلَى الْأَلْفَةِ وَالتَّحَابِ وَالتَّرَاحُمِ وَالتَّعَاطُفِ، فَكُلُّ رَأْيٍ أَدَى إِلَى خِلَافِ ذَلِكَ فَخَارِجٌ عَنِ الدِّينِ. وَهَذِهِ الْخُاصِيَّةُ قَدْ دَلَّ عَلَيْهَا الْحَدِيثُ الْمُتَكَلَّمُ عَلَيْهِ، وَهُو خَودَةٌ فِي كُلِّ فِرْقَةٍ مِنَ الْفِرَقِ الْمُتَضَمِّنَةِ فِي الْحَدِيثِ. اهـ وَهِي مَوْجُودَةٌ فِي كُلِّ فِرْقَةٍ مِنَ الْفِرَقِ المُتَضَمِّنَةِ فِي الْحَدِيثِ. اهـ

## داء الكُلُب وتشبيه الهوى به

قال رَحْمَهُ ٱللّهُ كَمَا فِي (٢/ ٢٧٧): دَاءَ الْكَلْبِ فِيهِ مَا يُشْبِهُ الْعَدْوَى، فَإِنَّ أَصْلَ الْكَلْبِ وَاقِعٌ بِالْكَلْبِ. ثُمَّ إِذَا عَضَّ ذَلِكَ الْكَلْبُ أَحَدًا صَارَ مِثْلَهُ وَلَمْ وَلَمْ الْكَلْبِ وَاقِعٌ بِالْكَلْبِ. ثُمَّ إِذَا عَضَ ذَلِكَ الْكَلْبُ أَحَدًا صَارَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْإِنْفِصَالِ مِنْهُ فِي الْغَالِبِ إِلَّا بِالْهَلَكَةِ، فَكَذَلِكَ الْمُبْتَدِعُ إِذَا أَوْرَدَ عَلَى يَقْدِرْ عَلَى الإِنْفِصَالِ مِنْهُ فِي الْغَالِبِ إِلَّا بِالْهَلَكَةِ، فَكَذَلِكَ المُبْتَدِعُ إِذَا أَوْرَدَ عَلَى الْمُبْتَدِعُ وَإِشْكَالَهُ فَقَلَّهَا مَنْ عَائِلَتِهِ، بَلْ إِمّا أَنْ يَقَعَ مَعَهُ فِي مَذْهَبِهِ وَيَصِيرَ مِنْ شِيعَتِهِ، وَإِمَّا أَنْ يُشْبِتَ فِي قَلْبِهِ شَكًا يَطْمَعُ فِي الإِنْفِصَالِ عَنْهُ فَلَا وَيَصِيرَ مِنْ شِيعَتِهِ، وَإِمَّا أَنْ يُشْبِتَ فِي قَلْبِهِ شَكًا يَطْمَعُ فِي الإِنْفِصَالِ عَنْهُ فَلَا يَقْدِرُ.

هَذَا بِخِلَافِ سَائِرِ المُعَاصِي فَإِنَّ صَاحِبَهَا لَا يُضَارُّهُ وَلَا يُدْخِلُهُ فِيهَا غَالِبًا إِلَّا مَعَ طُولِ الصَّحْبَةِ وَالْأُنْسِ بِهِ، وَالإعْتِيَادِ لِحُضُورِ مَعْصِيَتِهِ. وَقَدْ أَتَى فِي مَعَ طُولِ الصَّحْبَةِ وَالْأُنْسِ بِهِ، وَالإعْتِيَادِ لِحُضُورِ مَعْصِيَتِهِ. وَقَدْ أَتَى فِي الْآثَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا المُعْنَى. فَإِنَّ السَّلَفَ الصَّالِحَ نَهَوْا عَنْ مُجَالسَتِهِمْ وَمُكَالِمِمْ وَكَلَامِ مُكَالِهِمْ، وَأَعْلَطُوا فِي ذَلِكَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْهُ فِي الْبَابِ الثَّانِي وَمُكَالِمِمْ، وَأَعْلَطُوا فِي ذَلِكَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْهُ فِي الْبَابِ الثَّانِي آثَارُ جَمَّةٌ.

وَمِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُكْرِمَ دِينَهُ فَلْيَعْتَزِلْ مُخَالَطَة الشَّيْطَانِ وَمُجَالَسَةَ أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ فَإِنَّ مُجَالَسَتَهُمْ أَلْصَقُ مِنَ الْجُرَب... إلى آخره.

#### داء الكُلُب وتشبيه الهوى به

وقال في ص٢٨٢: العمل المبتدع إِنَّمَا نَشَأَ عَنِ الْهُوَى مَعَ شُبْهَةِ دَلِيلٍ، لَا عَنِ اللَّالِيلِ بِالْعَرْضِ فَصَارَ هَوَى (يُصَاحِبُهُ) دليل شرعي في الظاهر، فكان (أحرى) في (الوقوع) مِنَ الْقَلْبِ مَوْقِعَ السُّوَيْدَاءِ فَأُشْرِبَ حُبَّهُ، ثُمَّ إِنَّهُ يَتَفَاوَتُ، إِذْ لَيْسَ فِي رُبْبَةٍ وَاحِدَةٍ ولكنه/ تشريع كله، فاستحق صَاحِبُهُ أَنْ لَا تَوْبَةَ لَهُ، عَافَانَا اللهُ مِنَ النَّارِ بِفَضْلِهِ (وَمَنِّهِ). انتهى.

#### فوائد غض البصر

قال شيخ الإسلام رَحْمَهُ اللّهُ فِي الفتاوى الكبرى (٥٦/١ - ٥٥): إنَّ غَضَّ الْبَصَرِ عَنْ الصُّورَةِ الَّتِي نَمِي عَنْ النَّظَرِ إلَيْهَا كَالْرَأَةِ، وَالْأَمْرِدِ الْحُسَنِ غَضَّ الْبَصَرِ عَنْ الصُّورَةِ الَّتِي خَمِي عَنْ النَّظَرِ إلَيْهَا كَالْرَأَةِ، وَالْأَمْرِدِ الْحُسَنِ يُورِثُ ذَلِكَ ثَلَاثَ فَوَائِدَ جَلِيلَةِ الْقَدْرِ: (إحْدَاهَا): حَلَاوَةُ الْإِيهَانِ وَلَذَّتُهُ اللهُ خَيْرًا لَيْتِي هِي أَحْلَى وَأَطْيَبُ مِمَّا تَرَكَهُ الله، فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا للله عَوَّضَهُ الله خَيْرًا التَّتِي هِي أَحْلَى وَأَطْيَبُ مِمَّا تَرَكَهُ الله، فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا للله عَوَّضَهُ الله خَيْرًا مِنْهُ وَالنَّفُسُ تُحِبُ النَّظُرَ إلى هَذِهِ الصُّورِ لَا سِيمًا نَفُوسِ أَهْلِ الرِّياضَةِ وَالصَّفَا، فَإِنَّهُ يَنْقَى فِيهَا رِقَّةُ تَجْتَذِبُ بِسَبَهِا إلى الصُّورِ، حَتَّى تَبْقَى تَجْذِبُ وَالصَّفَا، فَإِنَّهُ يَنْقَى فِيهَا رِقَّةٌ تَجْتَذِبُ بِسَبَهِا إلى الصُّورِ، حَتَّى تَبْقَى تَجْذِبُ وَالصَّفَا، فَإِنَّهُ يَنْقَى فِيهَا رِقَّةٌ تَجْتَذِبُ بِسَبَهِا إلى الصُّورِ، حَتَّى تَبْقَى تَجْذِبُ الله المَّورِ، حَتَّى تَبْقَى تَجْذِبُ أَلَا عَلَى الشَّابِ مِنْ مَدُعُ كَمَا يَصْرَعُهُ السَّبُعُ، وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ التَّابِعِينَ: مَا أَنَا عَلَى الشَّابِ مِنْ سَبُعِ يَجْلِسُ إلَيْهِ بِأَخْوَفَ عَلَيْهِ مِنْ حَدَثٍ جَمِيلٍ يَجْلِسُ النَّاعِلِ التَّائِبِ مِنْ صَرْعُ مُ يَعْلِلُ يَعْلُولُ اللهُ عَلَى السَّابِعِينَ: مَا أَنَا عَلَى الشَّابِ مِنْ صَرْعُ مَيْ عَلِيلُ يَعْلُمُ اللهُ عَوْفَ عَلَيْهِ مِنْ حَدَثٍ جَمِيلٍ يَجْلِسُ النَّاعِلَى السَّابِعِ مِنْ حَدَثٍ جَمِيلٍ يَجْلِسُ النَّاعِلَى السَّابِعِ مِنْ حَدَثٍ جَمِيلٍ يَكْلِسُ النَّاعِلَى السَّابُ التَّاعِلِ اللهُ السَّالِي السَّالِي السَّالِي المَلْ الْعَلْونَ عَلَيْهِ مِنْ حَدَثٍ جَمِيلٍ يَجْلِسُ السَّالِي السَّالِي السَّوالِ اللهِ اللَّولَةُ اللهُ اللهِ السَّابِهِ اللهُ السَّالَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ ا

(الفائدة الثانية):... يُورِثُ نُورَ الْقَلْبِ، وَالْفِرَاسَةَ. قَالَ تَعَالَى عَنْ قَوْمِ الفائدة الثانية):... يُورِثُ نُورَ الْقَلْبِ، وَالْفِرَاسَةَ. قَالَ تَعَالَى عَنْ قَوْمِ لُوطٍ: ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَنِي سَكْرِتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الحجر: ٧٧]. فَالتَّعَلُّقُ فِي الصُّورِ يُوجِبُ فَسَادَ الْعَقْلِ، وَعَمَى الْبَصِيرَةِ، وَسُكْرَ الْقَلْبِ بَلْ جُنُونَهُ كَمَا الصُّورِ يُوجِبُ فَسَادَ الْعَقْلِ، وَعَمَى الْبَصِيرَةِ، وَسُكْرَ الْقَلْبِ بَلْ جُنُونَهُ كَمَا قِيلَ:

فَمَتَى إِفَاقَةُ مَنْ بِهِ سُكْرَانِ

سُكْرَانِ سُكْرُ هَـوًى وَسُكْرُ مُدَامَةٍ وَقِيلَ: قَالُوا جُنِنْت بِمَنْ تَهُوَى فَقُلْت لَمُمْ الْعِشْتُ أَعْظَمُ مِمَّا بِالْمَجَانِينِ الْعِشْتُ الْعِشْتُ الْمُخْنُونَ فِي الْحِينِ الْعِشْتُ لَا يَسْتَفِيتُ الدَّهْرُ صَاحِبَهُ وَإِنَّمَا يَصْرَعُ الْمُجْنُونَ فِي الْحِينِ وَإِنَّمَا يَصْرَعُ الْمُجْنُونَ فِي الْحِينِ وَذَكَرَ سُبْحَانَهُ آيَةَ النُّورِ عَقِيبَ آيَاتِ غَضِّ الْبَصَرِ فَقَالَ: ﴿ اللّهُ نُورُ اللّهُ نُورُ اللّهَ مُؤْتِ وَالْأَرْضَ ﴾ [النور: ٣٥].

وَكَانَ شَاهُ بْنُ شُجَاعٍ الْكَرْمَانِيُّ لَا تُخْطِئُ لَهُ فِرَاسَةٌ، وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ عَمَّرَ ظَاهِرَهُ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ، وَبَاطِنَهُ بِدَوَامِ الْمُرَاقَبَةِ، وَغَضَّ بَصَرَهُ عَنْ المُحَارِمِ، وَكَفَّ نَفْسَهُ عَنْ الشَّهَوَاتِ وَذَكَرَ خَصْلَةً خَامِسَةً إِنَّمَا هُوَ أَكْلُ الْحُلَالِ وَلَمْ تُخْطِئْ لَهُ فَشَهُ عَنْ الشَّهُوَاتِ وَذَكَرَ خَصْلَةً خَامِسَةً إِنَّمَا هُوَ مَنْ جِنْسِ عَمَلِهِ، فَغَضَّ فِرَاسَةٌ. وَاللهُ تَعَالَى يَجْزِي الْعَبْدَ عَلَى عَمَلِهِ بِمَا هُوَ مِنْ جِنْسِ عَمَلِهِ، فَعَضَّ بَصَرِهِ عَمَّا حَرَّمَ يُعَوِّضُهُ الله عَلَيْهِ مِنْ جِنْسِهِ بِمَا هُو خَيْرٌ مِنْهُ. فَيُطْلِقُ نُورَ بَصِيرَتِهِ، وَيَفْتَحُ عَلَيْهِ بَابَ الْعِلْمِ وَالْمُعْرِفَةِ وَالْكُشُوفِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَنَالُ بَصِيرَتِهِ، وَيَفْتَحُ عَلَيْهِ بَابَ الْعِلْمِ وَالْمُعْرِفَةِ وَالْكُشُوفِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَنَالُ بَصِيرَةِهِ، وَيَفْتَحُ عَلَيْهِ بَابَ الْعِلْمِ وَالْمُعْرِفَةِ وَالْكُشُوفِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَنَالُ بَصِيرَةِهِ، وَيَفْتَحُ عَلَيْهِ بَابَ الْعِلْمِ وَالْمُعْرِفَةِ وَالْكُشُوفِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَنَالُ بَصِيرَةِهِ، وَيَفْتَحُ عَلَيْهِ بَابَ الْعِلْمِ وَالْمُؤْفَةِ وَالْكُشُوفِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَنَالُ بَصِيرَةِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ الْعِلْمِ وَالْمُؤْفَةِ وَالْكُشُوفِ، وَلَكَ عَلَى اللهُ لَولَا عَلَيْهِ بَابَ الْعِلْمِ وَالْمُؤْفِةِ وَالْكُشُوفِ، وَلَكَ عَلَيْهِ بَابَ الْعَلْمِ وَالْمُؤْفِقِ وَالْمُؤْفِقُ وَالْمُؤْفِةِ وَالْمُ اللهِ اللهُ اللهَا لَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ بَابَ الْعِلْمِ وَالْمُؤْفِقِ وَالْمُؤْفِقِ وَالْمُؤْفِقِ وَالْمُعُونَةُ وَالْمُ اللهِ الْمُؤْمِنَا لَهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الْمُؤْمِونَةُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِؤُمُ اللهُ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِ وَلَكَ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُومِ وَالْمُؤْمِ وَلَهُ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهُ الْمِؤْمِ الللّهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

(الفائدة الثالثة): قُوَّةُ الْقَلْبِ، وَثَبَاتُهُ، وَشَجَاعَتُهُ، فَيَجْعَلُ اللهُ سُلْطَانَ النُّصْرَةِ مَعَ سُلْطَانِ الْحُجَّةِ، وَفِي الْأَثْرِ: الَّذِي يُخَالِفُ هَوَاهُ يَفْرُقُ الشَّيْطَانُ مِنْ النُّكُمْ وَ فَعَنْهَا وَمُهَانَتِهَا، مَا ظِلِّهِ، وَلِهَذَا يُوجَدُ فِي الْمُتَبِعِ لِهَوَاهُ مِنْ الذُّلِّ، ذُلِّ النَّفْسِ وَضَعْفِهَا وَمُهَانَتِهَا، مَا ظِلِّهِ، وَلِهَذَا يُوجَدُ فِي الْمُتَبِعِ لِهَوَاهُ مِنْ الذُّلِّ، ذُلِّ النَّفْسِ وَضَعْفِهَا وَمُهَانَتِهَا، مَا جَعَلَهُ اللهُ لَمِنْ عَصَاهُ، فَإِنَّ الله جَعَلَ الْعِزَّةَ لَمِنْ أَطَاعَهُ، وَالذِّلَّةَ لَمِنْ عَصَاهُ. قَالَ جَعَلَهُ اللهُ لَمِنْ يَعُولُونَ لَبِن رَجَعَنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَنُ مِنْهَا

ٱلْأَذَلُ وَلِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِين ﴾ [المنافقون: ٨]... إلى آخر كلامه رَحِمَهُ ٱللَّهُ. انتهى بتصرف.

# نبذة عن أبي عبد الرحمن السُّلَمي

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحْمَهُ أُللَّهُ كما في مجموع الفتاوي (١١/١١ ـ ٥ ـ ٢٢ ـ ٤٣): وَأَمَّا جُمْلَةُ مَنْ أَوَى إِلَى الصُّفَّةِ مَعَ تَفَرُّقِهِمْ فَقَدْ قِيلَ: كَانُوا نَحْوَ أَرْبَعِمِائَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَقَدْ قِيلَ: كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ يَعْرِفْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ. وَقَدْ جَمَعَ أَسْمَاءَهُمْ "الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِي" فِي "كِتَاب تَارِيخ أَهْلِ الصُّفَّةِ" جَمَعَ ذِكْرَ مَنْ بَلَغَهُ أَنَّهُ كَانَ مِنْ "أَهْلِ الصُّفَّةِ" وَكَانَ مُعْتَنِيًا بِذِكْرِ أَخْبَارِ النُّسَّاكِ وَالصُّوفِيَّةِ؛ وَالْآثَارِ الَّتِي يَسْتَنِدُونَ إِلَيْهَا وَالْكَلِهَاتِ الْمَأْثُورَةِ عَنْهُمْ؛ وَجَمَعَ أَخْبَارَ زُهَّادِ السَّلَفِ. وَأَخْبَارَ جَمِيع مَنْ بَلَغَهُ أَنَّهُ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ؛ وَكَمْ بَلَغُوا. وَأَخْبَارَ الصُّوفِيَّةِ الْمَتَأَخِّرِينَ بَعْدَ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ. وَجَمَعَ أَيْضًا فِي الْأَبْوَابِ: مِثْلَ حَقَائِقِ التَّفْسِيرِ. وَمِثْلَ أَبْوَابِ التَّصَوُّفِ الجَّارِيَةِ عَلَى أَبْوَابِ الْفِقْهِ. وَمِثْلَ كَلَامِهِمْ فِي التَّوْحِيدِ وَالْمُعْرِفَةِ وَالْمُحَبَّةِ؛ وَمَسْأَلَةَ السَّمَاعِ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْوَالِ. وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْأَبْوَابِ. وَفِيهَا جَمَعَهُ فَوَائِدُ كَثِيرَةٌ. وَمَنَافِعُ جَلِيلَةٌ.

وَهُوَ فِي نَفْسِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالدِّينِ وَالصَّلَاحِ وَالْفَضْلِ. وَمَا يَرْوِيه مِنْ الْآثَارِ فِيهِ مِنْ الصَّحِيحِ شَيْءٌ كَثِيرٌ. وَيَرْوِي أَحْيَانًا أَخْبَارًا ضَعِيفَةً بَلْ مَوْضُوعَةً. يَعْلَمُ الْعُلَمَاءُ أَنَّهَا كَذِبٌ.

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ فِي سَهَاعِهِ. وَكَانَ البيهقي إذا رَوَى عَنْهُ يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ أَصْل سَمَاعِهِ. وَمَا يُظَنُّ بِهِ وَبِأَمْثَالِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَمُّدُ الْكَذِبِ لَكِنْ لِعَدَم الْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ الْخَطَأُ فِي الرِّوَايَةِ؛ فَإِنَّ النُّسَّاكَ وَالْعُبَّادَ مِنْهُمْ مَنْ هُوَ مُتْقِنٌ فِي الْحَدِيثِ مِثْلُ ثَابِتٍ البناني والْفُضَيْل بْنِ عِيَاضٍ وَأَمْثَالِهِمَا وَمِنْهُمْ مَنْ قَدْ يَقَعُ فِي بَعْضِ حَدِيثِهِ غَلَطٌ. وَضَعُفَ مِثْلُ مَالِكِ بْنِ دِينَارِ وَفَرْقَدٍ السبخي وَنَحْوِهِمَا. وَكَذَلِكَ مَا يَأْثَرُهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ يَنْتَصِرُ لَهُ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ وَالْأَحْوَالِ. فِيهِ مِنْ الْهُدَى وَالْعِلْم شَيْءٌ كَثِيرٌ. وَفِيهِ - أَحْيَانًا - مِنْ الْخَطَأِ أَشْيَاءُ؛ وَبَعْضُ ذَلِكَ يَكُونُ عَنْ اجْتِهَادٍ سَائِغ. وَبَعْضُهُ بَاطِلٌ قَطْعًا. مِثْلُ مَا ذُكِرَ فِي حَقَائِقِ التَّفْسِيرِ قِطْعَةٌ كَبِيرَةٌ عَنْ جَعْفَرِ الصَّادِقِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْآثَار المُوْضُوعَةِ.

وَذَكَرَ عَنْهُ بَعْضُ طَائِفَةٍ أَنْوَاعًا مِنْ الْإِشَارَاتِ الَّتِي بَعْضُهَا أَمْثَالُ حَسَنَةٌ. وَبَعْضُهَا مِنْ نَوْعِ الْبَاطِلِ وَاللَّغْوِ.

فَالَّذِي جَمَعَهُ الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ (السلمي) وَنَحْوُهُ فِي "تَارِيخِ أَهْلِ الصُّفَّةِ" وَأَخْبَارِ زُهَّادِ السَّلَفِ وَطَبَقَاتِ الصُّوفِيَّةِ يُسْتَفَادُ مِنْهُ فَوَائِدُ جَلِيلَةٌ

وَ يُحْتَنَبُ مِنْهُ مَا فِيهِ مِنْ الرِّوَايَاتِ الْبَاطِلَةِ وَيُتَوَقَّفُ فِيهَا فِيهِ مِنْ الرِّوَايَاتِ الْبَاطِلَةِ وَيُتَوَقِّفُ فِيهَا فِيهِ مِنْ الرِّوَايَاتِ الْبَاطِلَةِ وَيُتَوَاقِلَاتِ الْبَاطِلَةِ وَيُتَوَاقِلَاتِ الْبَاطِلَةِ وَيُتَوَاقِلَاتِ الْبَاطِلَةِ وَيُتَوَاقِلَاتِ الْمَالِقِيقِ فِيهِ مِنْ الرِّوَايَاتِ الْبَاطِلَةِ وَيُتَوَاقِلَاتِ الْمِنْ الرِّوايَاتِ الْمَالِقِيقِ فَيْعَالِقِهُ مِنْ الرَّوايَاتِ اللْمِلْوَاتِ اللْمِلْفِيقِ فِيهِ مِنْ الرِّوالِيَّةِ وَيُعَالِقِ اللْمِلْفِيقِ فِيهِ مِنْ الرَّوالِيَّةِ وَيَعْلِقُ فِي إِلْمِلْكِلِيقِ وَلِيَاتِ اللْمِلْفِيقِ فِي إِلَيْكُولِ اللْمِلْفِيقِ فَي اللْمِلْفِيقِ فَي اللْمِلْفِيقِ فِي اللْمِلْفِيقِ فِي اللْمُلْفِيقِ فِي اللْمِلْفِيقِ فِي اللْمِلْفِيقِ فِي اللْمِلْفِيقِ فِي اللْمِلْفِيقِ فِي اللْمِلْفِيقِ فِي اللْمِلْفِيقِ فِي الللْمُلْفِيقِ فِي اللْمِلْفِيقِ فِي اللْمُلْفِيقِ فِي الللْمِلْفِيقِ فِي اللْمِلْفِيقِ فِي إِنْ فِي إِلْمِلْفِيقِ فِي اللْمُلْفِيقِ فِي الْمِلْفِيقِ فِي إِلْمِلْفِيقِ فِي أَنْ فِي أَلْمِلْفِيقِ فِي أَلِيقِ فِي أَلْمِلْفِيقِ فِي أَلْمِلْفِيقِ فَالْفِيقِ فِي أَلْمِلْفِيقِ فَلْمِلْفِيقِ فِي أَلِيقِلْفِيقِ فَلْمِلْفِيقِ فَلْمِلْفِيقِ فَلْمِلْفِيقِ فِي أَلْمِلْفِيقِ فَلْمِلْفِيقِ فَلْمِلْفِيقِ فَلْمِلْفِيقِ فَلَالْمِلْفِيقِ فَلْمِلْفِيقِلِيقِ فَلَالِيقِلْفِيقِ فَلِيقِ فِي أَلِيلِلْفِيقِ فَلْمِلْفِيقِ فَلِيقِلْفِيقِ فَلِيقِ فَلِيقِلِلْفِل

# نبذة عن أبي عبد الرحمن السُّلَمِي من كلام الذهبي

قُلْتُ: يَنْبَغِي لِلْمُرِيْدِ أَنْ لاَ يَقُوْلُ لأَسْتَاذِهِ: لِمَ، إِذَا علمه مَعْصُوْمًا لاَ يَجُوْزُ عَلَيْهِ الْحَطَأ، أَمَا إِذَا كَانَ الشَّيْخُ غَيْرَ مَعْصُوْمٍ وَكَرِهَ قَوْلَ: لِمَ؟ فَإِنَّهُ لاَ يُفلح عَلَيْهِ الْحَطَأ، أَمَا إِذَا كَانَ الشَّيْخُ غَيْرَ مَعْصُوْمٍ وَكَرِهَ قَوْلَ: لِمَ؟ فَإِنَّهُ لاَ يُفلح أَبدًا، قَالَ الله - تَعَالَى -: ﴿ وَتَعَاوِنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلْتَقُوكَ ﴾ [المائدة: ٢].

وَقَالَ: ﴿ وَتَوَاصَوْلُ بِٱلْحَقِّ ﴾ [العصر: ٣]، ﴿ وَتَوَاصَوْلُ بِٱلْمَرْحَمَةِ ﴾ [البلد: ١٧]، بَلَى هُنَا مُريدُوْنَ أَثْقَالُ أَنكَاد، يَعْتَرِضُون وَلاَ يَقْتَدُوْن، وَيَقُوْلُوْنَ وَلاَ يَعْتَرُضُون وَلاَ يَقْتَدُوْن، وَيَقُوْلُوْنَ وَلاَ يَعْمَلُوْنَ، فَهَوُّلاَءِ لاَ يُفْلِحُون.

قَالَ الْحَطِيْبُ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بنُ يُوْسُفَ القَطَّانِ النَّيْسَابُوْرِيُّ كَانَ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ غَيْرَ ثِقَةٍ، وَكَانَ يَضَعُ لِلْصُوْفِيَّةِ الأَحَادِيْثَ.

قُلْتُ: وَللسُّلَمِيِّ سُؤَالاَتُ للدَارَقُطْنِیِّ عَنْ أَحْوَالِ المَشَايخ الرُّوَاةِ سُؤَالَ عَارِفٍ، وَفِي عَارِفٍ، وَفِي الجُمْلَةِ فَفِي تَصَانِيْفِهِ أَحاديثُ وَحكايَاتُ مَوْضُوعَة، وَفِي عَارِفٍ، وَفِي الجُمْلَةِ فَفِي تَصَانِيْفِهِ أَحاديثُ وَحكايَاتُ مَوْضُوعَة، وَفِي (حَقَائِقِ تَفْسِيْره) أَشْيَاءُ لاَ تسوَغُ أَصْلًا، عَدَّهَا بَعْضُ الأَئِمَّة مِنْ زَنْدَقَةِ البَاطِنِيَّة، وَعَدَّهَا بَعْضُهُم عِرْفَانًا وَحَقِيْقَةً، نَعُوْذُ بِالله مِنَ الضَّلاَلِ وَمِنَ البَاطِنِيَّة، وَعَدَّهَا بَعْضُهُم عِرْفَانًا وَحَقِيْقَةً، نَعُوْذُ بِالله مِنَ الضَّلاَلِ وَمِنَ

الكَلاَمِ بهوَى، فَإِنَّ الخَيْرَ كُلَّ الخَيْرِ فِي مُتَابَعَةِ السُّنَّة وَالتَّمَسُّكِ بِهَدْي الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ رَضَيُلِلَّهُ عَنْهُمُ .

مَاتَ السُّلَمِيُّ فِي شَهْرِ شَعْبَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَأَرْبَعِ مائة.

وَقِيْلَ: فِي رَجَبٍ بِنَيْسَابُوْرَ، وَكَانَتْ جِنَازَتُه مَشْهُودَة. انتهى من سير أعلام النبلاء (١٧/ ٢٥١\_ ٢٥٢).

#### التحذير من الحزبية

قال شيخ الإسلام رَحْمُهُ اللّهُ كَمَا فِي مجموع الفتاوي (١١/ ٩٢): وَأَمَّا "رَأْسُ الْحِرْبِ" فَإِنَّهُ رَأْسُ الطَّائِفَةِ الَّتِي تَتَحَرَّبُ أَيْ تَصِيرُ حِرْبًا فَإِنْ كَانُوا مُحْتَمِعِينَ عَلَى مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ وَرَسُولُهُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ فَهُمْ مُؤْمِنُونَ لَحُمْ مَا عَلَيْهِمْ. وَإِنْ كَانُوا قَدْ زَادُوا فِي ذَلِكَ وَنَقَصُوا مِثْلَ لَمُمْ مَا عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ. وَإِنْ كَانُوا قَدْ زَادُوا فِي ذَلِكَ وَنَقَصُوا مِثْلَ التَّعَصُّبِ لَمِنْ دَخَلَ فِي حِزْبِهِمْ بِالْحُقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْإِعْرَاضِ عَمَّنْ لَمْ يَدْخُلْ فِي التَّعَصُّبِ لَمِنْ دَخَلَ فِي حِزْبِهِمْ بِالْحُقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْإِعْرَاضِ عَمَّنْ لَمْ يَدْخُلْ فِي التَّعَصُّبِ لَمِنْ دَخَلَ فِي حِزْبِهِمْ بِالْحُقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْإِعْرَاضِ عَمَّنْ لَمْ يَدْخُلْ فِي التَّعَلَى وَرَبُولُهُ فَإِنَّ اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرَا بِالْجَمَّاعِةِ والائتلاف وَنَهَيَا عَنْ التَّقُوقِ وَلَيْ اللهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ أَمْرَا بِالتَّعَاوُنِ عَلَى الْإِثْمَ وَالْتَعْوَى وَنَهَيَا عَنْ التَّعُونِ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُرْفِي وَالْعُرْفِي وَالْعُرْفِ وَالْعُرْفِ وَالْعُرْفِي وَالْعُرْفِ وَالْعُرُونِ عَلَى الْإِنْ وَالتَقُوى وَنَهَيَا عَنْ التَّعُونِ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُونِ عَلَى الْإِنْ وَالتَعْوَى وَنَهَيَا عَنْ التَّعَاوُنِ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُونِ وَالْعُدُونِ عَلَى الْإِثْمُ وَالْعُرْوانِ. اهـ

# حكم قولهم: لولا النبي ما خلق الله الشمس ولا القمر... إلى آخره

أَيَّد ذلك شيخُ الإسلام وفسره على التسخير، وأن الله فضَّل آدم على الملائكة، ومحمد أفضل من آدم. راجع لذلك كلامًا طويلًا في مجموع الفتاوي (١١/ ٩٤\_٩٩).

#### علاج منع الحمل

سئل رَحْمَهُ اللّهُ كَمَا فِي (٢١/ ٢٩٧) عَنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ مَعَهَا دَوَاءً وَقْتَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ كَمَا فِي (٢٩/ ٢٩٧) عَنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ مَعَهَا دَوَاءً وَقْتَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَهَلْ ذَلِكَ جَائِزٌ حَلَالٌ أَمْ لَا؟ وَهَلْ إِذَا بَقِيَ ذَلِكَ الدَّوَاءُ مَعَهَا بَعْدَ الجِّمَاعِ. وَلَمْ يَخْرُجْ يَجُوزُ لَمَا الصّلاةُ وَالصَّوْمُ بَعْدَ الْغُسْلِ أَمْ لَا؟.

فَأَجَابَ: أَمَّا صَوْمُهَا وَصَلَاثُهَا فَصَحِيحَةٌ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الدَّوَاءُ فِي جَوْفِهَا وَأَمَّا جَوَازُ ذَلِكَ الدَّوَاءُ فِي جَوْفِهَا وَأَمَّا جَوَازُ ذَلِكَ فَفِيهِ نِزَاعٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَالْأَحْوَطُ أَنَّهُ لَا يُفْعَلُ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

## حكم قول القائل: بحلول فلان حلت البركة

قال رَحْمَهُ ٱللّهُ كَمَا فِي (١١/ ١١): وَأَمَّا قَوْلُ الْقَائِلِ: نَحْنُ فِي بَرَكَةِ فُلَانٍ أَوْ مِنْ وَقْتِ حُلُولِهِ عِنْدُنَا حَلَّتْ الْبَرَكَةُ. فَهَذَا الْكَلَامُ صَحِيحٌ بِاعْتِبَارِ بَاطِلٌ بَاعْتِبَارِ. فَأَمَّا الصَّحِيحُ: فَأَنْ يُرَادَ بِهِ أَنَّهُ هَدَانَا وَعَلَّمَنَا وَأَمَرَنَا بِالمَعْرُوفِ وَنَهَانَا عِنْ المُنْكَرِ فَلِبَرَكَةِ اتِّبَاعِهِ وَطَاعَتِهِ حَصَلَ لَنَا مِنْ الْخَيْرِ مَا حَصَلَ فَهَذَا كَلَامٌ صَحِيحٌ. كَمَا كَانَ أَهْلُ المَدِينَةِ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِمْ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِوْ وَالْآبِوسَلَمَ فِي صَحِيحٌ. كَمَا كَانَ أَهْلُ المَدِينَةِ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِمْ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى الْهِوسَلَمَ فِي صَحِيحٌ. كَمَا كَانَ أَهْلُ المَدِينَةِ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِمْ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى الْهِوسَلَمَ فِي صَحِيحٌ. كَمَا كَانَ أَهْلُ المَدِينَةِ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِمْ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْهِوسَلَمَ فِي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِمْ النَّبِي وَاللَّهُ وَعَلَى الْهِوسَلَمَ فَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّبِي وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَالْمَاعُوهُ فَيْبَرَكَةِ ذَلِكَ حَصَلَ لَهُ مِنْ بَرَكَةِ الرَّسُولِ بِسَبَبِ إِيمَانِهِ وَالْمَاعُوهُ وَالْمَاعُهُ حَصَلَ لَهُ مِنْ بَرَكَةِ الرَّسُولِ بِسَبَبِ إِيمَانِهِ وَطَاعَتِهِ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا الللهُ.

وَ(أَيْضًا إِذَا أُرِيدَ بِذَلِكَ أَنَّهُ بِبَرَكَةِ دُعَائِهِ وَصَلَاحِهِ دَفَعَ اللهُ الشَّرَ وَحَلَلُ لَنَا رِزْقُ وَنَصْرٌ فَهَذَا حَقٌ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الهِ وَسَلَمَ: «وَهَلْ لَنَا رِزْقُ وَنَصْرٌ وَهَذَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ بِدُعَائِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ؟»، وَقَدْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إلَّا بِضُعَفَائِكُمْ بِدُعَائِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ؟»، وَقَدْ يَدْفَعُ الْعَذَابَ عَنْ الْكُفَّارِ وَالْفُجَّارِ لِئَلَّا يُصِيبَ مِنْ بَيْنِهِمْ مِنْ اللَّهْ مِنِينَ عِنَّنَ لَا يَدْفَعُ الْعَذَابَ عَنْ الْكُفَّارِ وَالْفُجَّارِ لِئَلَّا يُصِيبَ مِنْ بَيْنِهِمْ مِنْ اللَّهُ مِنِينَ عِنَّ لَا يَسْتَحِقُ الْعَذَابَ عَنْ الْكُفَّارِ وَالْفُجَّارِ لِئَلَّا يُصِيبَ مِنْ بَيْنِهِمْ مِنْ اللَّهُ مِنِينَ عِنَ الْكُومَنِينَ عَنْ لَا يَسْتَحِقُ الْعَذَابَ عَنْ الْكُفَّارِ وَالْفُجَّارِ لِئَلَّا يُصِيبَ مِنْ بَيْنِهِمْ مِنْ اللَّهُ مِنْكُ هُولَوْلَا رِجَالُ مُّؤْمِنُونَ وَلِسَانً مُّ مُؤْمِنَاتُ هُ مَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَالًا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْكُ هُ وَلَوْلَا لِيعَالُ هُولُولًا مِنْكُ مُولُولًا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُولُ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَوْلَا لِمِنْ اللَّهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْمُ عَذَابًا أَلِيمَا اللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِي الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٥٧]، فَلَوْ لَا الضَّعَفَاءُ المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ كَانُوا بِمَكَّةَ بَيْنَ ظهراني الْكُفَّارِ عَذَّبَ اللهُ الْكُفَّارَ: وَكَذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الِهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ لَا مَا فِي الْبُيُوتِ مِنْ اللهُ الْكُفَّارَ: وَكَذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الِهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ لَا مَا فِي الْبُيُوتِ مِنْ النِّسَاءِ وَالذَّرَارِيِّ لَأَمَرْت بِالصَّلَاةِ فَتُقَامُ ثُمَّ أَنْطَلِقُ مَعِي بِرِجَالِ مَعَهُمْ حُزَمٌ النِّسَاءِ وَالذَّرَارِيِّ لَأَمَرْت بِالصَّلَاةِ فَتُقَامُ ثُمَّ أَنْطَلِقُ مَعِي بِرِجَالِ مَعَهُمْ حُزَمٌ النِّسَاءِ وَالذَّرَارِيِّ لَأَمَرْت بِالصَّلَاةِ فَتُقَامُ ثُمَّ أَنْطَلِقُ مَعِي بِرِجَالِ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ مَعَنَا فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ»، مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ مَعَنَا فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ»، وَكَذَلِكَ تَرَكَ رَجْمَ الْحُامِلِ حَتَّى تَضَعَ جَنِينَهَا.

وَقَدْ قَالَ المَسِيحُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ ﴾ [مريم: ٣١]، فَبَرَكَاتُ أَوْلِيَاءِ اللهِ الصَّالِحِينَ بِاعْتِبَارِ نَفْعِهِمْ لِلْخَلْقِ بِدُعَائِهِمْ إِلَى طَاعَةِ اللهِ وَبِدُعَائِهِمْ لِلْخَلْقِ وَبِمَا يُنْزِلُ اللهُ مِنْ الرَّحْمَةِ وَيَدْفَعُ مِنْ الْعَذَابِ بِسَبَيِهِمْ حَقٌ مَوْجُودٌ فَمَنْ أَرَادَ بِالْبَرَكَةِ هَذَا وَكَانَ صَادِقًا فَقَوْلُهُ حَقُّ.

وَأَمَّا "المَعْنَى الْبَاطِلُ" فَمِثْلُ أَنْ يُرِيدَ الْإِشْرَاكَ بِالْخَلْقِ: مِثْلُ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ مَقْبُورٌ بِمَكَانِ فَيَظُنُّ أَنَّ اللهَ يَتَوَلَّاهُمْ لِأَجْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَقُومُوا بِطَاعَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ فَهَذَا جَهْلُ. فَقَدْ كَانَ الرَّسُولُ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَ وَلَدِ آدَمَ مَدْفُونُ بِاللَّهِ يَنَالُهُ عَالَمُ وَلَا اللهُ وَكَانَ الرَّسُولُ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْقَتْلِ وَالنَّهْبِ مَدْفُونُ بِاللَّهِ يَنْ الْقَتْلِ وَالنَّهْبِ مَدْفُونُ بِاللَّهِ يَنْ الْقَتْلِ وَالنَّهْبِ وَالْنَهْ فَوْنَ بِاللَّهِ يَنْ الْقَتْلِ وَالنَّهْبِ وَالْنَهُ وَكَانَ ذَلِكَ لِأَنْهُمْ بَعْدَ الْخُلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ أَحْدَثُوا وَالْخُوفِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ وَكَانَ ذَلِكَ لِأَنْهُمْ بَعْدَ الْخُلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ أَحْدَثُوا وَتَقُواهُمْ لِأَنْ اللهُ عَنْهُمْ بِإِيمَانِهِمْ وَكَانَ عَلَى عَهْدِ الْخُلْفَاءِ يَدْفَعُ الله عَنْهُمْ بِإِيمَانِهِمْ وَكَانَ عَلَى عَهْدِ الْخُلَفَاءِ يَدْفَعُ الله عَنْهُمْ بِإِيمَانِهِمْ وَكَانَ بَبَرَكَةِ وَتَقُواهُمْ لِأَنَّ الْخُلُفَاءَ الرَّاشِدِينَ كَانُوا يَدْعُونَهُمْ إِلَى ذَلِكَ، وَكَانَ بِبَرَكَةِ وَتَقُواهُمْ لِأَنَّ الْخُلُفَاءَ الرَّاشِدِينَ كَانُوا يَدْعُونَهُمْ إِلَى ذَلِكَ، وَكَانَ بِبَرَكَةِ وَتَقُواهُمْ لِأَنَّ الْخُلُفَاءَ الرَّاشِدِينَ كَانُوا يَدْعُونَهُمْ إِلَى ذَلِكَ، وَكَانَ بِبَرَكَةِ وَتَقُواهُمْ لِأَنَّ الْخُلُفَاءَ الرَّاشِدِينَ كَانُوا يَدْعُونَهُمْ إِلَى ذَلِكَ، وَكَانَ بِبَرَكَةِ

طَاعَتِهِمْ لِلْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَبَرَكَةِ عَمَلِ الْخُلَفَاءِ مَعَهُمْ يَنْصُرُهُمْ اللهُ وَيُوَيِّدُهُمْ... إلى آخر كلامه.

# أين أفضلُ الغنيُّ الشاكر أم الفقير الصابرُ؟

بحث حسن وكلامي علمي رصين لشيخ الإسلام ابن تيمية رَحْمَهُ ٱللَّهُ في مجموع الفتاوي (١١/ ١٢٢ ـ ١٣٢) فراجعه فإنه مهم نفيس.

# تَقَدُّمُ مرتبة الصديق على المُحَدَّث الملهم

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحْمَهُ ٱللَّهُ كما في مجموع الفتاوي (٢١/ ٥٠١): وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ تَعْيِينُ عُمَرَ بِأَنَّهُ مُحَدَّثٌ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ فَأَيُّ مُحَدَّثٍ وَمُخَاطَبِ فُرِضَ فِي أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى ٓ الهِ وَسَلَّمَ فَعُمَرُ أَفْضَلُ مِنْهُ وَمَعَ هَذَا فَكَانَ عُمَرُ رَضِيَالِيُّهُ عَنْهُ يَفْعَلُ مَا هُوَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ فَيَعْرِضُ مَا يَقَعُ لَهُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَتَارَةً يُوَافِقُهُ فَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ فَضَائِل عُمَرَ كَمَا نَزَلَ الْقُرْآنُ بِمُوَافَقَتِهِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَتَارَةً يُخَالِفُهُ فَيَرْجِعُ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ كَمَا رَجَعَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ لَمَّا كَانَ قَدْ رَأَى مُحَارَبَةَ الْمُشْرِكِينَ وَالْحَدِيثُ مَعْرُوفٌ فِي الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى ٓ الْهُ عَدْ اعْتَمَر سَنَةَ سِتٌّ مِنْ الْهِجْرَةِ وَمَعَهُ الْمُسْلِمُونَ نَحْوُ أَلْفٍ وَأَرْبَعِهِائَةٍ وَهُمْ الَّذِينَ بَايَعُوهُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَكَانَ قَدْ صَالَحَ الْمُشْرِكِينَ بَعْدَ مُرَاجَعَةٍ جَرَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ عَلَى أَنْ يَرْجِعَ فِي ذَلِكَ الْعَامِ وَيَعْتَمِرَ مِنْ الْعَامِ الْقَابِلِ وَشَرَطَ لَهُمْ شُرُوطًا فِيهَا نَوْعُ غَضَاضَةٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي الظَّاهِرِ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى كَثِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَم وَأَحْكَمَ بِهَا فِي ذَلِكَ مِنْ المُصْلَحَةِ وَكَانَ عُمَرُ فِيمَنْ كَرِهَ ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ الله أَلَسْنَا عَلَى الْحُقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ؟ قَالَ: بَلَى قَالَ: أَفَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي

النَّارِ؟ قَالَ: بَلَى قَالَ: فَعَلَامَ نُعْطِى الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّالْلَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ إِنِّي رَسُولُ الله وَهُوَ نَاصِري وَلَسْت أَعْصِيه ثُمَّ قَالَ: أَفَلَمْ تَكُنْ تَحُدُّثُنَا أَنَّا نَأْتِي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: أَقُلْت لَك أَنَّك تَأْتِيه الْعَامَ؟ قَالَ: لَا قَالَ: إنَّك آتِيه وَمَطُوفٌ بِهِ فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي بَكْرِ رضى الله عنهم فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى ٓ اللهِ وَسَلَّمَ وَرَدَّ عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ مِثْلَ جَوَابِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرِ يَسْمَعُ جَوَابَ النَّبِيِّ صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِحَ اللَّهُ عَنْهُ أَكْمَلَ مُوَافَقَةً لله وَلِلنَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُمَرَ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: فَعَمِلْت لِذَلِكَ أَعْمَالًا. وَكَذَلِكَ لَّا مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَنْكَرَ عُمَرُ مَوْتَهُ أَوَّلًا فَلَمَّا قَالَ أَبُو بَكْرِ: إِنَّهُ مَاتَ رَجَعَ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ فِي "قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةِ" قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْر: كَيْفَ نُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهَّ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا» فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرِ رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ أَلَمْ يَقُلْ: «إِلَّا بِحَقِّهَا» فَإِنَّ الزَّكَاةَ مِنْ حَقِّهَا وَاللهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ الله صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى ٓ اللهِ عَلَى مَنْعِهَا. قَالَ عُمَرُ: فَوَالله مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتِ اللهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرِ لِلْقِتَالِ فَعَلِمْتِ أَنَّهُ الْحُقُّ.

وَ لَهِذَا نَظَائِرُ تُبَيِّنُ تَقَدُّمَ أَبِي بَكْرِ عَلَى عُمَرَ مَعَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ مُحَدَّثُ؛ فَإِنَّ مَرْتَبَةَ الصِّدِّيقِ فَوْقَ مَرْتَبَةِ الْمُحَدَّثِ لِأَنَّ الصِّدِّيقَ يَتَلَقَّى عَنْ الرَّسُولِ المَعْصُوم كُلَّ مَا يَقُولُهُ وَيَفْعَلُهُ وَالْمُحَدَّثُ يَأْخُذُ عَنْ قَلْبِهِ أَشْيَاءَ وَقَلْبُهُ لَيْسَ بِمَعْصُوم فَيَحْتَاجُ أَنْ يَعْرِضَهُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى ٓ الْهَ وَلَهَذَا كَانَ عُمَرُ رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُ يُشَاوِرُ الصَّحَابَةَ رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُمْ وَيُنَاظِرُهُمْ وَيَرْجِعُ إلَيْهِمْ فِي بَعْضِ الْأَمُورِ وَيُنَازِعُونَهُ فِي أَشْيَاءَ فَيَحْتَجُّ عَلَيْهِمْ وَيَحْتَجُّونَ عَلَيْهِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَيُقَرِّرُهُمْ عَلَى مُنَازَعَتِهِ وَلَا يَقُولُ لَمُمْ: أَنَا مُحَدَّثٌ مُلْهَمٌ مُخَاطَبٌ فَيَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ تَقْبَلُوا مِنِّي وَلَا تُعَارِضُونِي فَأَيُّ أَحَدٍ ادَّعَى أَوْ ادَّعَى لَهُ أَصْحَابُهُ أَنَّهُ وَلَيٌّ لله وَأَنَّهُ مُخَاطَبٌ يَجِبُ عَلَى أَتْبَاعِهِ أَنْ يَقْبَلُوا مِنْهُ كُلَّ مَا يَقُولُهُ وَلَا يُعَارِضُوهُ وَيُسَلِّمُوا لَهُ حَالَهُ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارٍ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَهُوَ وَهُمْ مُخْطِئُونَ وَمِثْلُ هَذَا مِنْ أَضَلِّ النَّاسِ فَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَالِلَّهُ عَنْهُ أَفْضَلُ مِنْهُ وَهُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُنَازِعُونَهُ فِيهَا يَقُولُهُ وَهُوَ وَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَقَدْ اتَّفَقَ سَلَفُ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتُهَا عَلَى أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ إِلَّا رَسُولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى ٓ اللهِ وَسَلَّمَ. وَهَذَا مِنْ الْفُرُوقِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ وَسَلَامُهُ يَجِبُ لَهُمْ الْإِيمَانُ بِجَمِيع مَا يُخْبِرُونَ بِهِ عَنْ الله عَنَّهَجَلَّ، و تَجِبُ طَاعَتُهُمْ فِيهَا يَأْمُرُونَ بِهِ؟ بِخِلَافِ الْأَوْلِيَاءِ فَإِنَّهُمْ لَا تَجِب طَاعَتُهُمْ فِي كُلِّ مَا يَأْمُرُونَ بِهِ وَلَا الْإِيمَانُ

بِجَمِيعِ مَا يُخْبِرُونَ بِهِ؛ بَلْ يُعْرَضُ أَمْرُهُمْ وَخَبَرُهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَهَا وَافَقَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةَ كَانَ مَرْدُودًا وَافَقَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةَ كَانَ مَرْدُودًا وَافَقَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةَ كَانَ مَرْدُودًا وَافْقَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةَ كَانَ مَرْدُودًا وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ وَكَانَ مُجْتَهِدًا مَعْذُورًا فِيهَا قَالَهُ لَهُ أَجْرٌ عَلَى وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ مِنْ الْخِيَابِ وَالسُّنَّة كَانَ مُحْتَهِدًا وَكَانَ مِنْ الْخَطَإِ المُغْفُورِ اجْتِهَادِهِ. لَكِنَّهُ إِذَا خَالَفَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّة كَانَ مُحْطِئًا وَكَانَ مِنْ الْخَطَإِ المُغْفُورِ إِذَا كَانَ صَاحِبُهُ قَدْ اتَّقَى اللهَ مَا اسْتَطَاعَ... إلى آخره. انتهى.

## شناعة قول أصحاب وحدة الوجود

قال رَحْمَهُ ٱللّهُ كَمَا فِي مجموع الفتاوي (١١/ ٢٣٥ \_ ٢٣٦): وَحَقِيقَةُ قَوْلُمِ مُ قَوْلُ فِرْعَوْنَ الَّذِي عَطَّلَ الصَّانِعَ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُنْكِرًا هَذَا الْوُجُودَ اللهُ هُودَ؛ لَكِنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَوْجُودٌ بِنَفْسِهِ لَا صَانِعَ لَهُ وَهَوُ لَاءِ وَافَقُوهُ فِي ذَلِكَ؛ لَكَنْ زَعَمُوا بِأَنَّهُ هُوَ اللهُ فَكَانُوا أَضَلَّ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ قَوْلُهُ هَذَا هُو أَظْهَرُ فَسَادًا لَكِنْ زَعَمُوا بِأَنَّهُ هُو اللهُ فَكَانُوا أَضَلَّ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ قَوْلُهُ هَذَا هُو أَظْهَرُ فَسَادًا مِنْهُمْ وَلِهِ لَا اللهُ وَقَالُوا: "لَمَا كَانَ فِرْعَوْنُ فِي مِنْهُمْ وَلِهَذَا جَعَلُوا عُبَّادَ الْأَصْنَامِ مَا عَبَدُوا إلَّا اللهُ وَقَالُوا: "لَمَا كَانَ فِرْعَوْنُ فِي مِنْهُمْ وَلِهَذَا جَعَلُوا عُبَّادَ الْأَصْنَامِ مَا عَبَدُوا إلَّا اللهُ وَقَالُوا: "لَمَا كَانَ فِرْعَوْنُ فِي مَنْهُمْ وَلِمِنَا اللهُ وَقَالُوا: "لَمَا كَانَ فِرْعَوْنُ فِي مَنْهُمْ وَلِهَا اللهُ وَقَالُوا: "لَمَا كَانَ فِرْعَوْنُ فِي مَنْهُمْ وَلِي اللهُ وَقَالُوا: "لَمَا كَانَ فِرْعَوْنُ فِي مَنْهُمْ وَلِمَا اللّهُ عَلَى مِنْكُمْ اللهُ وَقَالُوا: "لَمَا اللهُ عَلَى مِنْكُمْ بِهَا أَنْ وَاللّهُ عَلَى مِنْكُمْ بِهَا الظَّاهِرِ مِنْ الْحُكْمُ فِيكُمْ".

قَالُوا: "وَلَمَّا عَلِمَتْ السَّحَرَةُ صِدْقَ فِرْعَوْنَ فِيمَا قَالَهُ أَقَرُّوا لَهُ بِذَلِكَ وَقَالُوا: ﴿فَأَقَضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقَضِى هَاذِهِ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا ﴾ [طه: ٧٧]، قَالُوا: فَصَحَّ قَوْلُ فِرْعَوْنَ ﴿ أَنْ أَرَبُكُمُ ٱلْأَعْلَى ﴾ [النازعات: ٢٤]، وَكَانَ فِرْعَوْنُ عَيْنَ الْحُقِّ "ثُمَّ أَنْكُرُوا حَقِيقَةَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَجَعَلُوا أَهْلَ النَّارِ يَتَنَعَّمُونَ كَمَا يَتَنَعَّمُ أَهْلُ الْجُنَّةِ فَصَارُوا كَافِرِينَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ مَعَ دَعْوَاهُمْ أَنَّهُمْ خُلَاصَةُ خَاصَّةِ الْخَاصَّةِ مِنْ أَهْلِ وِلَايَةِ اللهِ وَأَنَّهُمْ أَفْضَلُ مِنْ الْأَنْبِيَاءَ إِنَّمَا يَعْرِفُونَ اللهَ مِنْ مِشْكَاتِمِمْ. انتهى.

#### ماذا قال ابن الفارض عند موته

قال رَحْمَهُ ٱللَّهُ كَمَا فِي (٢٤٧/١١) وقد ذكر المثال الآتي من كلام ابن الفارض:

وَمَا زِلْتُ إِيَّاهَا وَإِيَّايَ لَمْ تَزَلْ وَلَا فَرْقَ بَلْ ذَاتِي لِذَاتِي أَحَبَّتْ إِلَىٰ وَمُوسَلًا وَذَاتِي بِآيَاتِي عَلَى اسْتَدَلَّتْ إِلَىٰ رَسُولًا كُنْت مِنِّى مُرْسَلًا وَذَاتِي بِآيَاتِي عَلَى اسْتَدَلَّتْ فَإِنْ دُعِيتُ كُنْتُ اللَّحِيبَ وَإِنْ أَكُنْ مُنَادًى أَجَابَتْ مَنْ دَعَانِي وَلَبَّتْ فَإِنْ دُعِيتُ كُنْتُ اللَّحِيبَ وَإِنْ أَكُنْ مُنَادًى أَجَابَتْ مَنْ دَعَانِي وَلَبَّتْ إِلَى أَمْثَالِ هَذَا الْكَلَام؛ وَلِهَذَا كَانَ هَذَا الْقَائِلُ عِنْدَ المَوْتِ يَنْشُدُ وَيَقُولُ:

إِنْ كَانَ مَنْزِلَتِي فِي الْحُبِّ عِنْدَكُمْ مَا قَدْ لَقِيت فَقَدْ ضَيَّعْت أَيَّامِي أَمْنِيَةً ظَفِرَتْ نَفْسِي بَهَا زَمَنًا وَالْيَوْمَ أَحْسَبُهَا أَضْغَاثُ أَحْلام فَإِنَّهُ كَانَ يَظُنُّ أَنَّهُ هُوَ اللهُ فَلَمَّا حَضَرَتْ مَلائِكَةُ اللهِ لِقَبْضِ رُوحِهِ تَبَيَّنَ لَهُ بُطْلَانُ مَا كَانَ يَظُنُّهُ. انتهى.

#### حكم الصبر والرضا

قال رَحْمَدُ اللّهُ كَمَا فِي (١١/ ٢٦٠ ـ ٢٦١): "الصَّبْرُ" وَاجِبٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ وَأَعْلَى مِنْ ذَلِكَ الرِّضَا بِحُكْمِ اللهِ وَ "الرِّضَا" قَدْ قِيلَ: إِنَّهُ وَاجِبٌ وَقِيلَ: هُو مُسْتَحَبُّ وَهُو الصَّحِيحُ وَأَعْلَى مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَشْكُرُ اللهَ عَلَى المُصِيبَةِ لِمَا يَرى مُسْتَحَبُّ وَهُو الصَّحِيحُ وَأَعْلَى مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَشْكُرُ الله عَلَى المُصِيبَةِ لِمَا يَرى مِنْ إِنْعَامِ اللهِ عَلَيْهِ بِهَا حَيْثُ جَعَلَهَا سَببًا لِتَكْفِيرِ خَطَايَاهُ وَرَفْعِ دَرَجَاتِهِ، وَإِنْابَتِهِ وَتَضَرُّعِهِ إلَيْهِ، وَإِخْلَاصِهِ لَهُ فِي التَّوكُولِ عَلَيْهِ، وَرَجَائِهِ دُونَ اللهَ عُلَيْهِ، وَرَجَائِهِ دُونَ اللّهَ لَوْقِينَ، وَأَمَّا أَهْلُ الْبَعْيِ وَالضَّلَالِ فَتَجِدُهُمْ يَعْتَجُّونَ بِالْقَدَرِ إِذَا أَذْنَبُوا اللّهُ فَوَاءَهُمْ، وَيُضِيفُونَ الْحُسَنَاتِ إِلَى أَنْفُسِهِمْ إِذَا أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ بِهَا كَمَا اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمَ الْعُلْمَاءِ: أَنْتَ عِنْدَ الطَّاعَةِ قَدَرِيُّ وَعِنْدَ المَعْصِيةِ جَبْرِيُّ؛ أَيُّ مَنْ مَا فَقَ هَوَاكَ مَكَا الْمُعْمِ وَاكْ تَمَدُهُ مَا بَالْهُ الطَّاعَةِ قَدَرِيُّ وَعِنْدَ المَعْصِيةِ جَبْرِيُّ؛ أَيُّ مَا فَقَ هَوَاكَ مَكَاهُ وَافَقَ هَوَاكَ مَكَذُهُ اللّهَ بَالِهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ وَعَلِي الللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ الْمُعْمَ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَافَقَ هَوَاكَ مَكْولَا مُعْمَ وَلُكَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْقُولُهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْكِيْ عَلَيْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُو عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ

وَأَهْلُ اهْدَى وَالرَّشَادِ إِذَا فَعَلُوا حَسَنَةً شَهِدُوا إِنْعَامَ اللهِ عَلَيْهِمْ بِهَا، وَأَنَّهُ هُو الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ، وَجَعَلَهُمْ مُسْلِمِينَ، وَجَعَلَهُمْ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وَأَهْمَهُمْ التَّقْوَى وَأَنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِهِ فَزَالَ عَنْهُمْ بِشُهُودِ الْقَدَرِ وَأَهْمَهُمْ التَّقْوَى وَأَنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِهِ فَزَالَ عَنْهُمْ بِشُهُودِ الْقَدَرِ الْعَجَبُ، وَالمَنَّ وَالْأَذَى، وَإِذَا فَعَلُوا سَيِّئَةً اسْتَغْفَرُوا الله، وَتَابُوا إلَيْهِ مِنْهَا؛ فَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلِّالِيَهُمَ اللهُمُ اللهُ الله

اھ\_

إلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُك وَأَنَا عَلَى عَهْدِك وَوَعْدِك مَا اسْتَطَعْت أَعُوذُ بِك مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْت أَبُوءُ لِك بِنِعْمَتِك عَلَى ۖ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْت أَبُوءُ لِك بِنِعْمَتِك عَلَى وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ ثُوبَ إِلَّا أَنْتَ مَنْ قَالْهَا إِذَا أَصْبَحَ مُوقِنًا بِهَا فَهَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ دَخَلَ الجَنَّةُ».

## ليس لأولياء الله أنّ يخرجوا عن شرع الله

قال رَحْمَهُ اللّهُ كَمَا فِي (١١/ ٢٦٣ \_ ٢٦٣): لَفْظُ "الشَّرْعِ وَالشَّرِيعَةِ" إِذَا أُرِيدَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ، وَلَا لِغَيْرِهِمْ أَنْ يَخْرُجَ أُرِيدَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ طَرِيقًا إِلَى اللهَّ غَيْرَ مُتَابَعَةِ مُحُمَّدٍ عَنْهُ وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ لِأَحَدِ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ طَرِيقًا إِلَى اللهَ عَيْرَ مُتَابَعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الله عَيْرَ مُتَابَعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَسَلَّمَ بَاطِنًا وَظَاهِرًا فَلَمْ يُتَابِعُهُ بَاطِنًا وَظَاهِرًا فَهُو كَافِرْ. وَمَنْ احْتَجَ فِي ذَلِكَ بِقِصَّةِ مُوسَى مَعَ الْخَضِرِ كَانَ غالطا مِنْ وَجْهَيْنِ:

"أَحَدُهُمَا" أَنَّ مُوسَى لَمْ يَكُنْ مَبْعُوثًا إِلَى الْخَضِرِ وَلَا كَانَ عَلَى الْخَضِرِ اللّهُ عُمَّدُ البّاعُهُ؛ فَإِنَّ مُوسَى كَانَ مَبْعُوثًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَأَمَّا مُحَمَّدُ البّاعُهُ عَامَّةٌ لِجَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ، وَلَوْ أَدْرَكَهُ صَلَّاللّهُ عَكَالِهِ وَسَلَمَ وَ مُوسَى وَعِيسَى وَجَبَ عَلَيْهِمْ؛ اتّباعُهُ مَنْ هُو أَفْضَلُ مِنْ الْخَضِرِ: كَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَجَبَ عَلَيْهِمْ؛ اتّباعُهُ فَكَيْفَ بِالْخَضِرِ سَوَاءٌ كَانَ نَبِيًّا أَوْ وَلِيًّا؛ وَلِهَذَا قَالَ الْخَضِرُ لِمُوسَى: "إنَّا عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ الله عَلَمَكُهُ وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ الله عَلَمَكُهُ عَلَيْهِ اللهُ كَانَ نَبِيًّا أَوْ وَلِيًّا؛ وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ الله عَلَمَكُهُ عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ الله عَلَمَكُهُ اللهُ عَلَمُهُ وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ الله عَلَمَكُهُ اللهُ عَلَمُهُ اللهُ عَلَمُهُ اللهُ عَلَمُهُ اللهُ عَلَمَكُهُ اللهُ عَلَمُهُ اللهُ عَلَمَهُ اللهُ عَلَمُهُ اللهُ عَلَمَهُ اللهُ عَلَمُهُ اللهُ عَلَمُهُ اللهُ عَلَمُهُ اللهُ عَلَمُهُ اللهُ عَلَمَهُ اللهُ عَلَمُهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْسَ اللهُ عَلَمُهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْسَالِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْفُولَ مِثْلُ هَذَا.

"الثَّانِي" أَنَّ مَا فَعَلَهُ الْخَضِرُ لَمْ يَكُنْ خُالِفًا لِشَرِيعَةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَمُ وَالْقَاهُ عَلَى ذَلِكَ وَمُوسَى لَمْ يَكُنْ عَلِمَ الْأَسْبَابَ الَّتِي تُبِيحُ ذَلِكَ فَلَمَّا بَيَّنَهَا لَهُ وَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ

فَإِنَّ خَرْقَ السَّفِينَةِ ثُمَّ تَرْقِيعُهَا لَمِصْلَحَةِ أَهْلِهَا خَوْفًا مِنْ الظَّالِمِ أَنْ يَأْخُذَهَا إِحْسَانٌ إِلَيْهِمْ، وَذَلِكَ جَائِزٌ وَقَتْلُ الصَّائِلِ جَائِزٌ، وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا وَمَنْ كَانَ تَكْفِيرُهُ لِأَبَوِيْهِ لَا يَنْدَفِعُ إِلَّا بِقَتْلِهِ جَازَ قَتْلُهُ. قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ رَضَالِسُّعَنَهُمَ تَكْفِيرُهُ لِأَبَوَيْهِ لَا يَنْدَفِعُ إِلَّا بِقَتْلِهِ جَازَ قَتْلُهُ. قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ رَضَالِسُّعَنَهُمَ لَنَجَدة الحروري لَمَّ سَأَلَهُ عَنْ قَتْلِ الْغِلْمَانِ - قَالَ لَهُ - إِنْ كُنْتَ عَلِمْتَ مِنْهُمْ مَا عَلِمَهُ الْخُورِي لَمَّ سَأَلَهُ عَنْ قَتْلِ الْغِلْمَانِ - قَالَ لَهُ - إِنْ كُنْتَ عَلِمْت مِنْهُمْ مَا عَلِمَهُ الْخُورِي لَمَّ سَأَلَهُ عَنْ قَتْلِ الْغِلْمَانِ وَالْعَلْمُ وَإِلَّا فَلَا تَقْتُلُهُمْ وَإِلَّا فَلَا تَقْتُلُهُمْ وَإِلَّا فَلَا تَقْتُلُهُمْ وَإِلَّا فَلَا تَقْتُلُهُمْ وَالْمَ بُورُهُ الْبُخَارِيُّ. وَأَمَّا الْإِحْسَانُ إِلَى الْيُتِيمِ بِلَا عِوضٍ وَالصَّبْرُ عَلَى الجُوعِ فَهَذَا مِنْ صَالِحِ وَأَمَّا الْإِحْسَانُ إِلَى الْيَتِيمِ بِلَا عِوضٍ وَالصَّبْرُ عَلَى الجُوعِ فَهَذَا مِنْ صَالِحِ الْأَعْمَالِ فَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مُخَالِفًا شَرْعَ الله. انتهى.

## كلمات لها معانى كونية ومعانى شرعية

قال رَحْمَهُ اللّهُ فِي كِتَابِهِ الْفَرْقَ بَيْنَ الْإِذْنِ " وَ"الْبَعْثِ " وَ"الْبَعْثِ " وَ"الْبَعْثِ " وَ"الْبَعْثِ " وَ"الْبَعْثِ " وَ"الْإِذْنِ " وَ"الْبَعْثِ " وَ"الْبَعْثِ " وَ"الْإِرْسَالِ " وَ"الْكَلَامِ " وَ"الْجَعْلِ ": بَيْنَ الْكَوْنِيِّ الَّذِي خَلَقَهُ وَقَدَّرَهُ وَ" الْإِرْسَالِ " وَ"الْكَلَامِ " وَ"الْجُعْلِ ": بَيْنَ الْكَوْنِيِّ الَّذِي خَلَقَهُ وَقَدَّرَهُ وَ" وَالْجُعْلِ ": بَيْنَ الْكَوْنِيِّ الَّذِي خَلَقَهُ وَقَدَّرَهُ وَ" وَقَالَا يُعْمِلُ " وَالْمُعْلِ اللّهُ عَلْمُ مِنْ وَالْمُ كَانَ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ وَلَا يُحِبَّهُ وَلَا يُثِيبُ أَصْحَابَهُ وَلَا يَجْعَلُهُمْ مِنْ أَوْلِيَائِهِ الْمُتَقِينَ وَبَيْنَ الدِّينِيِّ الَّذِي أَمَرَ بِهِ وَشَرَعَهُ وَأَثَابَ عَلَيْهِ وَأَكْرَمَهُمْ وَجَعَلَهُمْ مِنْ أَوْلِيَائِهِ الْمُتَقِينَ وَبَيْنَ الدِّينِيِّ الَّذِي أَمَرَ بِهِ وَشَرَعَهُ وَأَثَابَ عَلَيْهِ وَأَكْرَمَهُمْ وَ وَكَا يَعْلَمُ مِنْ أَوْلِيَائِهِ الْمُتَقِينَ وَبَيْنَ الدِّينِيِّ الَّذِي أَمَرَ بِهِ وَشَرَعَهُ وَأَثَابَ عَلَيْهِ وَأَكْرَمَهُمْ وَ وَكَابَعُهُ مِنْ أَوْلِيَائِهِ الْمُتَقِينَ وَبَيْنَ الدِّينِ اللَّذِي أَمَرَ بِهِ وَشَرَعَهُ وَأَثَابَ عَلَيْهِ وَأَكْرَمَهُمْ وَ وَالْمُونِ اللّهُ الْمُتَقِينَ وَلِيَائِهِ المُتَقِينَ وَالْمَائِهِ الْمُتَقِينَ وَلِيَائِهِ الْمُتَقِينَ وَلِيَائِهِ الْمُتَقِينَ وَلَيَائِهِ الْمُتَقِينَ وَلَيْائِهِ الْمُتَقِينَ وَلِيَائِهِ الْمُتَقِينَ وَلِيَائِهِ الْمُتَقِينَ مَنْ أَوْلِيَائِهِ الْمُتَقِينَ وَلَيَائِهِ الْمُتَقِينَ اللّهُ الْمُعْرَامِهُ اللّهُ الْمُعْمَالِ اللهُ الْمُعْمِلِ اللهِ الْمُعْمِلِ اللّهُ الْمُعْمَالِ الللّهُ الْمُعْلِقَالِ اللهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ

فَ"الْإِرَادَةُ الْكُوْنِيَّةُ" هِيَ مَشِيئَتُهُ لِاَ خَلَقَهُ وَجَمِيعُ المَخْلُوقَاتِ دَاخِلَةٌ فِي مَشِيئَتِهِ وَإِرَادَتِهِ الْكُوْنِيَّةِ وَالْإِرَادَةِ الدِّينِيَّةِ هِيَ المُتَضَمِّنَةُ لِحَبَّتِهِ وَرِضَاهُ المُتَنَاوِلَةُ لِمَا أَمَرَ بِهِ وَجَعَلَهُ شَرْعًا وَدِينًا. وَهَذِهِ مُخْتَصَّةٌ بِالْإِيهَانِ وَالْعَمَلِ المُتَنَاوِلَةُ لِمَا أَمَرَ بِهِ وَجَعَلَهُ شَرْعًا وَدِينًا. وَهَذِهِ مُخْتَصَّةٌ بِالْإِيهَانِ وَالْعَمَلِ اللّهَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيهُ وَمَن يُرِدِ اللّهُ مَا يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيهُ وَمَن يُرِدِ أَللّهُ أَن يَهْدِيهُ وَمَن يُرِدِ أَللّهُ مَا يَصِدُرَهُ وَضَيِّقًا حَرَجًا لَلْإِلَاسُلُومٍ وَمَن يُرِدِ أَن يُضِلّهُ وَيَجْعَلَ صَدْرَهُ وَضَيِّقًا حَرَجًا لِلْإِسْلُومِ وَمَن يُرِدِ أَن يُضِلّهُ وَيَجَعَلَ صَدْرَهُ وَضَيِّقًا حَرَجًا لِلْإِسْلُومِ وَمَن يُرِدِ أَن يُضِلّهُ وَيَحْمَلُ صَدْرَهُ وَضَيِّقًا حَرَجًا لِلْإِسْلُومِ وَمَن يُرِدِ أَن يُضِلّهُ وَيَحْمَلُ صَدْرَهُ وَضَيِّقًا حَرَجًا لَلْإِسْلُومُ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلّهُ وَيَعَلَ صَدْرَهُ وَضَيِقًا حَرَجًا لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وَقَالَ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِقَوْمِهِ: ﴿ وَلَا يَنفَعُكُمْ فَصْحِيَ إِنْ أَرَدتُ أَنَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيكُمْ ﴾ [هود: ٣٤]... وَقَالَ تَعَالَى فِي الثَّانِيَةِ: ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيظًا أَوْ عَلَى سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِّن وَقَالَ تَعَالَى فِي الثَّانِيَةِ: ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيظًا أَوْ عَلَى سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِّن أَنَّ مَرِيظًا أَوْ عَلَى سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِّن أَنَّ اللهُ بِكُمُ اللّهُ بِكُمُ اللّهُ بِكُمُ اللّهُ مِكُمُ اللّهُ مِكُمُ اللّهُ مِكْمُ اللّهُ مِن كَانَ مَرِيطًا أَوْ عَلَى سَفَرِ فَعِدَّةً مِن اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ أَنْ أَلُولُونُ اللّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

وَقَالَ فِي آيَةِ الطَّهَارَةِ: ﴿ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ وَلَيْتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [المائدة: ٦]...

وَأَمَّا "الْأَمْرُ" فَقَالَ فِي الْأَمْرِ الْكَوْنِيِّ: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرُدُنَهُ أَن وَأَلَّا اللَّأَمْرُ" فَقَالَ فِي الْأَمْرِ الْكَوْنِيِّ: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَمْرُنَا إِلَّا نَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ﴾ [النحل: ٤٠]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَلَي لَكُونَ اللَّهُ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَلَي اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا أَمْرُنَا إِلَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَلَا اللَّهُ مَا إِلَّا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّا اللَّهُ مَا أَلَا اللَّهُ مَا أَمْ أَنْ أَلَّا إِلَّا اللَّهُ مَا أَلَّا إِلَّا اللَّهُ مِن إِلَّا اللَّهُ مَا أَنْ أَنَّا اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مَا أَنْ مَا أَلَّا أَلَّهُ مَا أَلَّا أَلَّا أَلَّهُ مَا أَلَّا أَلَّالَهُ مِن إِلَّا لَهُ مَا أَلَّ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّا أَلَّهُ مَا أَلَّا أَلَّهُ مَا أَنْ أَلَّا أَلَّا إِلَّا مَا أَنْ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّا أَلَّهُ مَا أَلَّا أَلَا أَلَّا أَلّالِكُونَا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلْ

وَأَمَّا: الْأَمْرُ الدِّينِيُّ: فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْبِحْنِ يَعِظُكُمُ وَإِلَيْتَآيِ ذِى ٱلْفُحْشَاءِ وَٱلْمُنكِرِ وَٱلْبَغْيُ يَعِظُكُمُ لَوَاللَّهُ وَيَنْهَى عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكِرِ وَٱلْبَغْيُ يَعِظُكُمُ لَوَاللَّهُ فَيَعْلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَانَاتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُ م بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدُلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ عَ إِنَّ مَكُمُواْ بِٱلْعَدُلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ عَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء: ٥٥].

وَأَمَّا "الْإِذْنُ" فَقَالَ فِي الْكَوْنِيِّ لَمَّا ذَكَرَ السِّحْرَ: ﴿ وَمَا هُم بِضَآرِينَ بِهِ عِمْ اللَّهِ فَقَالَ فِي الْكَوْنِيِّ لَمَّا ذَكَرَ السِّحْرَ: ﴿ وَمَا هُم بِضَآرِينَ بِهِ عِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٠٢]، أَيْ بِمَشِيئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ؛ وَإِلَّا فَالسِّحْرُ لَمْ يُبِحْهُ اللهُ عَنَّوَجَلَّ.

وَقَالَ فِي "الْإِذْنِ الدِّينِيِّ": ﴿ أَمَّرَ لَهُمْ شُرَكَوَّا شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَوْ يَأْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ ﴾ [الشورى: ٢١].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ۞ ﴾ [الأحزاب: ٤٥ – ٤٦]...

وَأَمَّا "الْقَضَاءُ" فَقَالَ فِي الْكُوْنِيِّ: ﴿ فَقَضَىهُ نَ سَبْعَ سَمَوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [فصلت: ١٢].

وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ إِذَا قَضَى آَمَرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ﴾ [مريم: ٣٠].

وَقَالَ فِي الدِّينِيِّ: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوۤاْ إِلَّاۤ إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٢٣].

أَيْ أَمَرَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ قَدَّرَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ قَدْ عَبَدَ غَيْرَهُ كَمَا أَخْبَرَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ مَ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلِلا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَعْمُونَ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلِلْ يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمُ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمُ وَلَا يَنفَعُهُمُ وَلَا يَنفَعُهُمُ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمُ وَلَا يَنفَعُهُمُ وَلَا يَنفَعُهُمُ وَلَا يَنفَعُهُمُ وَلَا يَنفَعُهُمُ وَلَا يَسْسَلُوا لَا يَضُونُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ لَا يَعْمُونُونَ عَمْ وَلَا يَنفَعُهُمُ وَلِي اللّهُ وَعِنْ اللّهُ لَهُ وَلِهُ وَلَا يَعْمُ لُونَ وَلَا يَعْلَى اللّهُ لَا يَصْرُهُمُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا عَلَا لَا يَعْمُونُ وَلِكُونَ وَلَا عَلَا لَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ عَلَوْنَ عَلَا لَا يَعْمُونُ وَلَا عَلَا لَا يَعْمُونُ وَلَا عَلَا لَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلِكُونَا عَلَا لَا يَعْمُونُ وَلِكُولُونَ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونَا عَلَا لَا يَعْمُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ ولَا يَعْمُ وَلِلْكُونُ ولَا يَعْمُونُ ولَا يَعْمُ ولَا يُسْتُونُ ولَا عَلَا لَا يَعْمُ ولَا عَلَا لَا يَعْمُ ولَا لَا يَعْمُونُ ولَا يَعْمُونُ ولَا عَلَا لَا عَلَا لَا يَعْمُ ولَا عُلَالِكُونُ ولَا يُعْمُونُ ولَا عَلَا لَا يَعْمُ ولَا لَا يَعْمُ ولَا عَلَ

وَقَوْلُ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِقَوْمِهِ: ﴿ قَالَ أَفَرَءَ يَتُم مَّا كُنْتُمْ تَعَبُدُونَ ۞ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقَدَمُونَ ۞ فَإِنَّهُمْ عَدُقٌ لِنِّ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقَدَمُونَ ۞ فَإِنَّهُمْ عَدُقٌ لِيِّ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الشعراء: ٧٥ – ٧٧].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَاللَّذِينَ مَعَهُ وَإِذَ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ وَلُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ كَفَرَنَا بِكُمُ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ وَلُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ كَفَرَنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآةُ أَبَدًا حَتَى تُوْمِنُواْ بِاللّهِ وَحْدَهُ إِلّا فَوْلَ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآةُ أَبَدًا حَتَى تُوْمِنُواْ بِاللّهِ وَحْدَهُ إِلّا فَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِإِبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّهِ مِن شَوْجَ ﴿ ﴾ إِلَيْهِ مِن شَوْجٌ ﴿ ﴾ إِلَيْهِ مِن شَوْجٌ ﴿ ﴾ إِلَيْهِ مِن شَوْجٌ ﴿ ﴾ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّهِ مِن شَوْجٌ ﴾ والمتحنة: ٤].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلۡكَافِرُونَ ۞ لَا أَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُونَ ۞ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا تَعۡبُدُونَ ۞ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبُدُونَ مَا أَعۡبُدُ ۞ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبُدُونَ مَا أَعۡبُدُ ۞ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِا أَنتُمْ عَلِدُونَ مَا أَعۡبُدُ ۞ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِا أَنتُمْ عَلِدُونَ مَا أَعۡبُدُ ۞ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ عَبَدَتُمْ وَلِا أَنتُمْ عَلِدُونَ مَا أَعۡبُدُ ۞ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۞ [الكافرون: ١ - ٦].

وَهَذِهِ كَلِمَةُ تَقْتَضِي بَرَاءَتَهُ مِنْ دِينِهِمْ وَلَا تَقْتَضِي رِضَاهُ بِذَلِكَ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: ﴿ وَإِن كَذَّبُوكِ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُو عَمَلُكُو أَنتُم تَعَالَى فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: ﴿ وَإِن كَذَّبُوكِ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُو عَمَلُكُو أَنتُم بَرِيَعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيَ مُ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [يونس: ٤١]، وَمَنْ طَنَّ مِنْ الْمَلاحِدةِ أَنَّ هَذَا رِضَا مِنْهُ بِدِينِ الْكُفَّارِ فَهُوَ مِنْ أَكْذَبِ النَّاسِ طَنَّ مِنْ الْمَلاحِدةِ أَنَّ الله سُبْحَانَهُ وَأَكْفَرِهِمْ كَمَنْ ظَنَّ أَنَّ قَوْلَهُ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ ﴾ بِمَعْنَى قَدَّرَ، وَأَنَّ الله سُبْحَانَهُ وَأَكْفُوهِمْ كَمَنْ ظَنَّ أَنَّ قَوْلَهُ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ ﴾ بِمَعْنَى قَدَّرَ، وَأَنَّ الله سُبْحَانَهُ

مَا قَضَى بِشَيْءِ إِلَّا وَقَعَ وَجَعَلَ عُبَّادَ الْأَصْنَامِ مَا عَبَدُوا إِلَّا اللهَ؛ فَإِنَّ هَذَا مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ كُفْرًا بِالْكُتُبِ.

وَأَمَّا لَفْظُ "الْبَعْثِ" فَقَالَ تَعَالَى فِي الْبَعْثِ الْكَوْنِيِّ: ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ أُولَكُهُمَا بَعَثَنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أُولِى بَأْسِ شَدِيدِ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيَارِ وَكَانَ وَعُدًا مَّفْعُولًا ﴾ [الإسراء: ٥].

وَقَالَ فِي الْبَعْثِ الدِّينِيِّ: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّكِنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُولُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ وَيُنَزِيِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُولُ مِن قَبَلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴾ [الجمعة: ٢].

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدُ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ اللّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطّغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦].

وَأَمَّا لَفْظُ "الْإِرْسَالِ" فَقَالَ فِي الْإِرْسَالِ الْكَوْنِيِّ: ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا الْكَوْنِيِّ: ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا الْشَيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُزُّهُمْ أَنَّا ﴾ [مريم: ٨٣].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴾ [الأعراف: ٥٧، الفرقان: ٤٨].

وَقَالَ فِي الدِّينِيِّ: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٥٤، الفتح: ٨].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ﴾ [نوح: ١].

وَأَمَّا لَفْظُ "الجَعْلِ" فَقَالَ فِي الْكَوْنِيِّ: ﴿ وَجَعَلْنَهُمْ أَبِمَّةَ يَـدَّعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ﴾ [القصص: ٤١].

وَقَالَ فِي الدِّينِيِّ: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [المائدة:

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَا سَابِبَةِ وَلَا وَصِيلَةِ وَلَا حَالِمَ وَاللَّهُ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَا سَابِبَةِ وَلَا وَصِيلَةِ وَلَا حَامِر ﴾ [المائدة: ١٠٣].

وَأَمَّا لَفْظُ "التَّحْرِيمِ" فَقَالَ فِي الْكَوْنِيِّ: ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبَلُ ﴾ [القصص: ١٢].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةُ يَتِيهُونَ فِ ٱلْأَرْضُ ﴾ [المائدة: ٢٦].

وَقَالَ فِي الدِّينِيِّ: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحُمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ﴾ [المائدة: ٣]. وَقَالَ تَعَالَ: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُوْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخْ وَالْحَامُ مِنْ الْبَيْ فِي الْأَخْ وَالْحَامُ اللّهِ فَي اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَنَا اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ وَوَرَبَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ وَوَرَبَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ وَوَلَا اللّهِ عَلَيْ اللّهِ وَوَلَا اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَأَمَّا لَفْظُ "الْكَلِمَاتِ" فَقَالَ فِي الْكَلِمَاتِ الْكُونِيَّةِ: ﴿ وَصَدَّقَتَ بِكَلِمَتِ وَأَمَّا لَفْظُ "الْكَلِمَاتِ الْكُونِيَّةِ: ﴿ وَصَدَّقَتَ بِكَلِمَتِ وَأَمَّا لَفُظُ "الْكَلِمَاتِ" وَأَمَّا لَكُونِيَّةٍ: ﴿ وَصَدَّقَتَ بِكَلِمَتِ الْكَوْنِيَّةِ: ﴿ وَصَدَّقَتَ بِكَلِمَتِ الْكَوْنِيَّةِ: ﴿ وَصَدَّقَتَ بِكَلِمَتِ الْكَوْنِيَّةِ: ﴿ وَصَدَّقَتَ بِكَلِمَتِ الْكَوْنِيَّةِ: ﴿ وَصَدَّقَتُ بِكُلِمَتِ الْكَوْنِيَّةِ: ﴿ وَصَدَّقَتُ بِكُلِمَتِ الْكَوْنِيَّةِ: ﴿ وَصَدَّقَتُ بِكُلِمَتِ الْعَلْمَ اللَّهُ اللَّ

وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْهِوَسَلَّمَ</u> أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «أَعُوذُ وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهِ وَسَلَّمَ</u> أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «أَعُوذُ وَمِنْ عَضبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ فِصَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ عَضبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُ ونِ»...

وَكَانَ يَقُولُ: «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقِ إلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرِ يَا رَحْمَنُ».

وَ «كَلِمَاتُ اللهِ التَّامَّاتُ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ»، هِيَ الَّتِي كَوَّنَ بِهَا الْكَائِنَاتِ فَلَا يَخْرُجُ بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ عَنْ تَكْوِينِهِ وَمَشِيئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ.

وَأَمَّا "كَلِمَاتُهُ الدِّينِيَّةُ" وَهِيَ كُتُبُهُ الْمُنَّالَةُ وَمَا فِيهَا مِنْ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ فَأَطَاعَهَا الْأَبْرَارُ وَعَصَاهَا الْفُجَّارُ. وَأَوْلِيَاءُ اللهِ الْمُتَّقُونَ هُمْ الْمُطِيعُونَ لِكَلِمَاتِهِ الدِّينِيَّةِ وَجَعْلِهِ الدِّينِيَّةِ وَإِرَادَتِهِ الدِّينِيَّةِ. انتهى باختصار.

## هل يضر الولي انعدام الخوارق على يديه؟!

قال رَحْمَهُ ٱللَّهُ كَمَا فِي (١١/ ٣٢٠): قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الجوزجاني: كُنْ طَالِبًا لِلاَسْتِقَامَةِ لَا طَالِبًا لِلْكَرَامَةِ. فَإِنَّ نَفْسَك منجبلة عَلَى طَلَبِ الْكَرَامَةِ وَرَبُّك يَطْلُبُ مِنْك الإسْتِقَامَةَ. اهـ

وقال (١١/ ٣٢٣): اعْلَمْ أَنَّ عَدَمَ الْحُوَارِقِ عِلْمَا وَقُدْرَةً لَا تَضُرُّ الْمُسْلِمَ فِي وَيَنِهِ فَمَنْ لَمْ يَنْكَشِفْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْمُغَبَّاتِ، وَلَمْ يُسَخَّرْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْكُوْنِيَّاتِ وَلَا يُسْخَرْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْكُوْنِيَّاتِ لَا يَنْقُصُهُ ذَلِكَ فِي مَرْتَبَيهِ عِنْدَ الله؛ بَلْ قَدْ يَكُونُ عَدَمُ ذَلِكَ أَنْفَعَ لَهُ فِي دِينِهِ إِذَا لاَ يَنْقُصُهُ ذَلِكَ فِي مَرْتَبَيهِ عِنْدَ الله؛ بَلْ قَدْ يَكُونُ عَدَمُ ذَلِكَ أَنْفَعَ لَهُ فِي دِينِهِ إِذَا لاَ يَكُنْ وُجُودُ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ مَأْمُورًا بِهِ أَمْرَ إِيجَابٍ، وَلاَ اسْتِحْبَابٍ، وَأَمَّا عَدَمُ الدِّينِ، وَالْعَمَلِ بِهِ فَيَصِيرُ الْإِنْسَانُ نَاقِصًا مَذْمُومًا، إِمَّا أَنْ يَجْعَلَهُ مُسْتَحِقًا الدِّينِ، وَالْعَمَلِ بِهِ فَيَصِيرُ الْإِنْسَانُ نَاقِصًا مَذْمُومًا، إِمَّا أَنْ يَجْعَلَهُ مُسْتَحِقًا لللهِ قَالِ، وَوَلَاكَ لِأَنَّ الْعِلْمَ بِالدِّينِ لِلْعِقَابِ، وَإِمَّا أَنْ يَجْعَلَهُ مُحْرُومًا مِنْ الثَّوَابِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعِلْمَ بِالدِّينِ وَتَعْلِيمَهُ وَالْأَمْرَ بِهِ يَنَالُ بِهِ الْعَبْدُ رِضُوانُ الله وَحُدَهُ، وَصَلَاتُهُ وَثُوابُهُ، وَأَمَّا وَتَعْلِيمَهُ وَالْأَمْرَ بِهِ يَنَالُ بِهِ الْعَبْدُ رِضُوانُ الله وَحُدَهُ، وَصَلَاتُهُ وَثَوَابُهُ، وَأَمَّا وَتَعْلِيمَهُ وَالْأَمْرَ بِهِ يَنَالُ بِهِ الْعَبْدُ رِضُوانُ الله وَحُدَهُ، وَصَلَاتُهُ وَثَوَابُهُ، وَأَمَّا

الْعِلْمُ بِالْكُوْنِ وَالتَّأْثِيرُ فِيهِ فَلَا يُنَالُ بِهِ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا كَانَ دَاخِلًا فِي الدِّينِ، بَلْ قَدْ يَبَالُهُ بِهِ إَنْمُ. انتهى.

#### تناقض الفلاسفة

قال رَحْمَهُ ٱللَّهُ كَمَا فِي (١١/ ٣٣٨): الْمَتَكَلِّمَةُ والمتفلسفة تُعَظِّمُ الطُّرُقَ الْعَقْلِيَّةَ وَكَثِيرٌ مِنْهَا فَاسِدٌ مُتَنَاقِض، وَهُمْ أَكْثَرُ خَلْقِ اللهِ تَنَاقُضًا، وَاخْتِلَافًا، وَكُلُّ فَرِيقٍ يَرُدُّ عَلَى الْآخِرِ فِيهَا يَدَّعِيه قَطْعِيًّا. انتهى.

#### الإجماع

قال رَحْمَهُ اللّهُ كَمَا فِي (١١/١١) فِي أثناء كلامه عن طرق الأحكام الشرعية: الطَّرِيقُ الرَّابِعُ: الْإِجْمَاعُ، وَهُو مُتَّفَقُ عَلَيْهِ بَيْنَ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْفُقَهَاءِ، وَالصَّوفِيَّةِ، وَأَهْلِ الْحَدِيثِ، وَالْكَلامِ، وَغَيْرِهِمْ فِي الجُمْلَةِ، وَأَنْكَرَهُ الْفُقَهَاءِ، وَالصَّوفِيَّةِ، وَأَهْلِ الْحَدِيثِ، وَالْكَلامِ، وَغَيْرِهِمْ فِي الجُمْلَةِ، وَأَنْكَرَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْبِدَعِ مِنْ المُعْتَزِلَةِ، وَالشِّيعَةِ، لَكِنَّ المُعْلُومَ مِنْهُ هُو مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ، وَأَمَّا مَا بَعْدَ ذَلِكَ فَتَعَذَّرَ الْعِلْمُ بِهِ غَالِبًا؛ وَلِهَذَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي مَسَائِلَ مِنْهُ فِي مَسَائِلَ مِنْهُ وَالْإِجْمَاعِ التَّابِعِينَ عَلَى أَحِدِ قَوْلَيُ الصَّحَابَةِ، وَالْإِجْمَاعِ النَّذِي لَمْ يَنْقُرِضُ عَصْرُ وَيْ السَّحَوتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ انتهى.

وقال رَحْمَهُ اللَّهُ كَمَا فِي (٣٨/٧ ـ٣٩) بعد أن ذكر قوله تعالى: ﴿ وَمَنَ يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَكَّرَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ

ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ عَا تَوَكَّى وَنُصَهِ لِهِ عَلَى أَنَّ إِجْمَاعَ الْمُؤْمِنِينَ حُجَّةٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ حُجَّةٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ حُجَّةٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّ عَلَى أَنَّ إِجْمَاعَ الْمُؤْمِنِينَ حُجَّةٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّ عَلَى أَنَّ إِجْمَاعَ الْمُؤْمِنِينَ حُجَّةٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّ يَكُونَ عُمَالَقَتُهُمْ مُسْتَلْزِمَةٌ لِمُخَالَفَةِ الرَّسُولِ، وَأَنَّ كُلَّ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ نَصُّ عَنْ الرَّسُولِ؛ فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ يُقْطَعُ فِيهَا بِالْإِجْمَاعِ، وَبِانْتِفَاءِ المُنَازِعِ مِنْ اللهُ فِيهِ الْمُؤْمِنِينَ؛ فَإِنَّهَا مِمَّا بَيَّنَ اللهُ فِيهِ الْمُدَى، وَمُحَالِفُ مِثْلِ هَذَا الْإِجْمَاعِ يَكُفُرُ كَمَا اللهِ مُعَالِفُ مِثْلِ هَذَا الْإِجْمَاعِ يَكُفُرُ كَمَا يَكُنُ اللهُ فِيهِ الْمُدَى، وَمُحَالِفُ مِثْلِ هَذَا الْإِجْمَاعِ يَكُفُرُ كَمَا لَكُ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ فِيهِ الْمُدَى، وَمُحَالِفُ مِثْلِ هَذَا الْإِجْمَاعِ يَكُفُرُ كَمَا يَكُنُ اللهُ فِيهِ الْمُدَى، وَمُحَالِفُ مِثْلِ هَذَا الْإِجْمَاعِ يَكُفُرُ كَمَا يَكُنُ اللهُ فِيهِ الْمُدَى، وَمُحَالِفُ مِثْلِ هَذَا الْإِجْمَاعِ يَكُفُرُ كَمَا يَكُنُ اللهُ فِيهِ الْمُدَى، وَمُحَالِفُ مِثْلِ هَذَا الْإِجْمَاعِ يَكُفُرُ كَمَا اللّهُ مُنَا اللّهُ فَي اللّهُ فِيهِ الْمُدَى، وَمُحَالِفُ مِثْلُ هَذَا الْإِجْمَاعِ يَكُفُرُ كَمَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنَالِقِهُ الْمُعُلِقِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَأَمَّا إِذَا كَانَ يُظَنُّ الْإِجْمَاعُ وَلَا يُقْطَعُ بِهِ فَهُنَا قَدْ لَا يُقْطَعُ أَيْضًا بِأَنَّهَا مِمَّا وَأَمَّا إِذَا كَانَ يُظَنُّ الْإِجْمَاعِ قَدْ لَا يَكْفُرُ؛ بَلْ تَبَيَّنَ فِيهِ الْهُدَى مِنْ جِهَةِ الرَّسُولِ، وَمُخَالِفُ مِثْلِ هَذَا الْإِجْمَاعِ قَدْ لَا يَكْفُرُ؛ بَلْ قَدْ يَكُونُ ظَنُّ الْإِجْمَاعِ خَطَأً.

وَالصَّوَابُ فِي خِلَافِ هَذَا الْقَوْلِ، وَهَذَا هُوَ فَصْلُ الْخِطَابِ فِيهَا يَكْفُرُ بِهِ مِنْ مُخَالَفَةِ الْإِجْمَاعِ وَمَا لَا يَكْفُرُ. انتهى.

#### الاستحسان

قال رَحْمَهُ اللّهُ كَمَا فِي الْمِعْتِمَامُ بِهِ فَإِنَّ مِنْ جِهَتِهِ حَصَلَ فِي الدِّينِ وَهَذَا فَصْلٌ عَظِيمٌ يَنْبَغِي الْإِهْتِمَامُ بِهِ فَإِنَّ مِنْ جِهَتِهِ حَصَلَ فِي الدِّينِ اضْطِرَابٌ عَظِيمٌ، وَكَثِيرٌ مِنْ الْأُمْرَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْعُبَادِ، رَأَوْا مَصَالِحَ فَاسْتَعْمَلُوهَا بِنَاءً عَلَى هَذَا الْأَصْلِ، وَقَدْ يَكُونُ مِنْهَا مَا هُوَ مَحْظُورٌ فِي الشَّرْعِ فَاسْتَعْمَلُوهَا بِنَاءً عَلَى هَذَا الْأَصْلِ، وَقَدْ يَكُونُ مِنْهَا مَا هُو مَحْظُورٌ فِي الشَّرْعِ وَلَمْ يَعْلَمُوهُ، وَرُبَّمَا قَدَّمَ عَلَى المصَالِحِ المُرْسَلَةِ كَلَامًا بِخِلَافِ النَّصُوصِ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ مَنْ أَهْمَلَ مَصَالِحَ يَجِبُ اعْتِبَارُهَا شَرْعًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ مَنْ أَهْمَلَ مَصَالِحَ يَجِبُ اعْتِبَارُهَا شَرْعًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ وَقَعَ فِي مَحْظُورَاتٍ وَمَكْرُوهَاتٍ، وَقَدْ يَكُونُ الشَّرْعُ وَرَدَ بِذَلِكَ وَلَمْ يَعْلَمْهُ.

وَحُجَّةُ الْأَوَّلِ: أَنَّ هَذِهِ مَصْلَحَةٌ وَالشَّرْعُ لَا يُهْمِلُ الْمُصَالِحَ، بَلْ قَدْ دَلَّ الْكِتَابُ وَالشَّنَّةُ وَاللَّمْةُ لَمْ يَرِدْ بِهِ الْكِتَابُ وَاللَّمْةُ وَالْإِجْمَاعُ عَلَى اعْتِبَارِهَا. وَحُجَّةُ الثَّانِي: أَنَّ هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَرِدْ بِهِ الْكِتَابُ وَاللَّمْةُ وَالْإِجْمَاعُ عَلَى اعْتِبَارِهَا. وَحُجَّةُ الثَّانِي: أَنَّ هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَرِدْ بِهِ السَّرْعُ نَصًّا وَلَا قِيَاسًا.

وَالْقَوْلُ بِالْمُصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ يُشْرَعُ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ غَالِبًا... وَالْقَوْلُ الْجُامِعُ أَنَّ الشَّرِيعَة لَا تُهْمِلُ مَصْلَحَةً قَطُّ، بَلْ اللهُ تَعَالَى قَدْ أَكْمَلَ لَنَا الدِّينَ وَأَتَمَّ النَّعْمَة فَهَا مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُ إِلَى الْجُنَّةِ إِلَّا وَقَدْ حَدَّثَنَا بِهِ النَّبِيُّ لَنَا الدِّينَ وَأَتَمَّ النَّعْمَة فَهَا مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُ إِلَى الْجُنَّةِ إِلَّا وَقَدْ حَدَّثَنَا بِهِ النَّبِيُّ لَنَا الدِّينَ وَأَتَمَّ النَّعْمَة فَهَا مِنْ شَيْءٍ يُقرِّبُ إِلَى الْجُنَّةِ إِلَّا وَقَدْ حَدَّثَنَا بِهِ النَّبِيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَمَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَا اللهُ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلِهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدَهُ مَا اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهِ اللهُ ال

إِلَّا هَالِكُ لَكِنْ مَا اعْتَقَدَهُ الْعَقْلُ مَصْلَحَةً، وَإِنْ كَانَ الشَّرْعُ لَمْ يَرِدْ بِهِ فَأَحَدُ الْأَمْرَيْنِ لَازِمٌ لَهُ، إِمَّا أَنَّ الشَّرْعَ دَلَّ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمْ هَذَا النَّاظِرُ أَوْ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَصْلَحَةٍ، وَإِنْ اعْتَقَدَهُ مَصْلَحَةً؛ لِأَنَّ المَصْلَحَة هِيَ المَنْفَعَةُ الْحُاصِلَةُ أَوْ الْغَالِبَةُ، وَكَثِيرًا مَا يَتَوَهَّمُ النَّاسُ أَنَّ الشَّيْءَ يَنْفَعُ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا، وَيَكُونُ فِيهِ الْغَالِبَةُ، وَكَثِيرًا مَا يَتَوَهَّمُ النَّاسُ أَنَّ الشَّيْءَ يَنْفَعُ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا، وَيَكُونُ فِيهِ مَنْ الْغَلَابِةُ ، وَكَثِيرًا مَا يَتَوَهَّمُ النَّاسُ أَنَّ الشَّيْءَ يَنْفَعُ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا، وَيَكُونُ فِيهِ مَنْ الْغَلَابِةُ ، وَكَثِيرٌ مَا يَتَوَهَّمُ النَّاسُ قَالَ تَعَالَى فِي الْخَمْرِ وَالمَيسِرِ: ﴿ قُلْ فِيهِمَا الْمَالِمِ مَنْ الْعَقَائِدِ وَالْأَعْلِ مِنْ بِدَعِ أَهْلِ إِلْكُمْ مَا الْتَسَوِّ فِي الْمَالِمِ مِنْ الْعَقَائِدِ وَالْأَعْمَالِ مِنْ بِدَعِ أَهْلِ اللّهُ مَا الْتَلَاسُ مِنْ الْعَقَائِدِ وَالْأَعْمَالِ مِنْ بِدَعِ أَهْلِ الْكَلَامِ وَأَهْلِ النَّاسُ مِنْ الْعَقَائِدِ وَالْأَعْمَالِ مِنْ بِدَعِ أَهْلِ الْكَلَامِ وَأَهْلِ النَّاسُ وَا هُلِ الرَّافِي وَأَهْلِ اللّهُ عَالِ مِنْ بِدَعِ أَهُ مَصْلَحَةً أَوْ مَصْلَحَةً أَوْ مَصْلَاحَةً الْكَامُ وَقَا وَصَوَابًا وَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ. انتهى المراد.

## شرح حديث: كان له أجر خمسين

قال رَحْمَهُ ٱللَّهُ كَمَا فِي (١١/ ٣٧١): قَوْلُهُ: «لَهُمْ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ؛ لِأَنَّكُمْ عَلَى الْخَيْرِ أَعْوَانًا» فَهَذَا صَحِيحٌ إِذَا عَمِلَ عَجِدُونَ عَلَى الْخَيْرِ أَعْوَانًا» فَهَذَا صَحِيحٌ إِذَا عَمِلَ الْوَاحِدُ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ مِثْلَ عَمَلٍ عَمِلَهُ بَعْضُ الْمُتَقَدِّمِينَ كَانَ لَهُ أَجْرُ خَمْسِينَ؟ لَوَاحِدُ مِنْ الْمُتَاَخِّرِينَ مِثْلَ عَمَلٍ عَمِلَهُ بَعْضُ المُتَقَدِّمِينَ كَانَ لَهُ أَجْرُ خَمْسِينَ؟ لَكُونْ لَا يُتَصَوَّرُ أَنَّ بَعْضَ المُتَأَخِّرِينَ يَعْمَلُ مِثْلَ عَمَلِ بَعْضِ أَكَابِرِ السَّابِقِينَ؟

كَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَإِنَّهُ مَا بَقِيَ يُبْعَثُ نَبِيٌّ مِثْلُ مُحَمَّدٍ يَعْمَلُ مَعَهُ مِثْلَمَا عَمِلُوا مَعَ مُحَمَّدٍ مَعْ مَلُ مَعَهُ مِثْلَمَا عَمِلُوا مَعَ مُحَمَّدٍ مَا يَقِي اللهِ وَسَلَّمَ. انتهى.

## نبذة مختصرة عن الجُنيد وذي النون

قال رَحْمَهُ ٱللّهُ كَمَا فِي (١١:٣٩٢ ـ ٣٩٣): ... مَعَ أَنَّ ذَا النُّونِ قَدْ وَقَعَ مِنْهُ كَلَامٌ أَنْكَرَ عَلَيْهِ وَعَزَّرَهُ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ وَطَلَبَهُ الْمُتَوَكِّلُ إِلَى بَعْدَادَ وَاتَّهِمَ كَلَامٌ أَنْكَرَ عَلَيْهِ وَعَزَّرَهُ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ وَطَلَبَهُ الْمُتَوكِّلُ إِلَى بَعْدَادَ وَاتَّهِمَ بِالزَّنْدَقَةِ، وَجَعَلَهُ النَّاسُ مَنْ الْفَلَاسِفَةِ فَمَا أَدْرِي هَلْ قَالَ هَذَا أَمْ لَا؟ بِخِلَافِ اللهِ النَّاسُ مَنْ الْفَلَاسِفَةِ فَمَا أَدْرِي هَلْ قَالَ هَذَا أَمْ لَا؟ بِخِلَافِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ كُلُّ أَحَدٍ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتَرَدُ وَاللّهُ اللهُ صَلَّلَكُ عَلَيْهِ وَعَلَى الهِ وَسَلّمَ، وَمَا ثَمَّ مَعْصُومٌ مِنْ النَّطَأ غَيْرِ وَيُتَرَدُ لُكُنَّ اللهُ مَلَا الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَسَلّمَ، وَمَا ثَمَّ مَعْصُومٌ مِنْ النَّطَأ غَيْرِ الرَّسُولُ الله صَلَّلِكَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَسَلَّمَ، وَمَا ثَمَّ مَعْصُومٌ مِنْ النَّطَأ غَيْرِ الرَّسُولُ الله صَلَّلَكُمُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَسَلَّمَ، وَمَا ثَمَ مَعْصُومٌ مِنْ النَّطَا غَيْرِ الرَّسُولُ؛ لَكِنَّ الشَّيُوخَ النَّذِينَ عُرِفَ صِحَّةُ طَرِيقَتِهِمْ عُلِمَ أَنَّهُمْ لَا يَقْصِدُونَ مَا ثُمَّ مُعْمُولًا وَالدِّينِ. انتهى.

## لم يتلذذ العابد بالعبادة ولا يجد المشتغل بالعلم ذلك

سئل رَحْمَهُ ٱللَّهُ كما في (١١/ ٣٩٥-٤٠٠) بسؤال طويل فأجاب عليه:

قال السائل: مَا الحِّكْمَةُ فِي أَنَّ المُشْتَغِلِينَ بِالذِّكْرِ وَالْفِكْرِ وَالرِّيَاضَةِ وَمُجَاهَدَةِ النَّفْسِ وَمَا أَشْبَهَهُ يُفْتَحُ عَلَيْهِمْ مِنْ الْكُشُوفَاتِ وَالْكَرَامَاتِ وَمَا سِوَى ذَلِكَ النَّفْسِ وَمَا أَشْبَهَهُ يُفْتَحُ عَلَيْهِمْ مِنْ الْكُشُوفَاتِ وَالْكَرَامَاتِ وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْأَحْوَالِ - مَعَ قِلَّةِ عِلْمِهِمْ وَجَهْلِ بَعْضِهِمْ - مَا لَا يُفْتَحُ عَلَى المُشْتَغِلِينَ بِالْعِلْم وَدَرْسِهِ؟ وَالْبَحْثُ عَنْهُ؟... إلى آخر السؤال.

فأجابه شيخ الإسلام بجواب حسن ذكر في ضمنه أربعة أصول:

الأول: قَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ حَافِظًا لِحُرُوفِ الْقُرْآنِ وَسُوَرِهِ وَلَا يَكُونُ مُؤْمِنًا بَلْ يَكُونُ مُؤْمِنًا بَلْ يَكُونُ مُؤْمِنًا بَلْ يَكُونُ مُنَافِقًا. فَالْمُؤْمِنُ الَّذِي لَا يَحْفَظُ حُرُوفَهُ وَسُوَرَهُ خَيْرٌ مِنْهُ.

وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمُنَافِقُ يَنْتَفِعُ بِهِ الْغَيْرُ كَمَا يُنْتَفَعُ بِالرَّيْحَانِ.

وَأَمَّا الَّذِي أُوتِيَ الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ فَهُوَ مُؤْمِنٌ عَلِيمٌ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْمُؤْمِنِ الْمؤمِنِ اللَّإِيمَانِ؛ فَهَذَا أَصْلٌ تَجِبُ الَّذِي لَيْسَ مِثْلُهُ فِي الْعِلْمِ مِثْلَ اشْتِرَاكِهِمَا فِي الْإِيمَانِ؛ فَهَذَا أَصْلٌ تَجِبُ مَعْرِفَتُهُ.

وَهَهُنَا "أَصْلُ آخَرُ": وَهُوَ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ عَمَلٍ أَوْرَثَ كُشُوفًا أَوْ تَصَرُّفًا فِي الْكَوْنِ يَكُونُ أَفْضَلَ مِنْ الْعَمَلِ الَّذِي لَا يُورِثُ كَشْفًا وَتَصَرُّفًا؛ فَإِنَّ الْكَشْفَ وَالتَّصَرُّفَ إِنْ لَمْ يَكُونُ مَنَّا عِسْتَعَانُ بِهِ عَلَى دِينِ اللهِ، وَإِلَّا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الْحَيَاةِ اللهُ نُنَا...

فَفَضَائِلُ الْأَعْمَالِ وَدَرَجَاتِهَا لَا تُتَلَقَّى مِنْ مِثْلِ هَذَا؛ وَإِنَّمَا تُتَلَقَّى مِنْ دَلَالَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ...

وَ"أَصْلُ ثَالِثٌ" إِنَّ تَفْضِيلَ الْعَمَلِ عَلَى الْعَمَلِ قَدْ يَكُونُ مُطْلَقًا مِثْلُ تَفْضِيلِ أَصْل الدِّينِ عَلَى فَرْعِهِ وَقَدْ يَكُونُ مُقَيَّدًا.

فَقَدْ يَكُونُ أَحَدُ الْعَمَلَيْنِ فِي حَقِّ زَيْدٍ أَفْضَلَ مِنْ الْآخَرِ وَالْآخَرُ فِي حَقِّ عَمْرِو أَفْضَلَ، وَقَدْ يَكُونُ المَفْضُولُ عَمْرِو أَفْضَلَ، وَقَدْ يَكُونُ المَفْضُولُ

فِي وَقْتٍ أَفْضَلَ مِنْ الْفَاضِلِ؛ وَقَدْ يَكُونُ المَفْضُولُ فِي حَقِّ مَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَيَنْتَفِعُ بِهِ أَفْضَلَ مِنْ الْفَاضِلِ فِي حَقِّ مَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ...

وَ"أَصْلُ رَابِعٌ": وَهُوَ أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَأْتِي بِالْعَمَلِ الْفَاضِلِ مِنْ غَيْرِ قِيَامٍ بِشُرُوطِهِ وَلَا إِخْلَاصٍ فِيهِ فَيَكُونُ بِتَفْوِيتِ شَرَائِطِهِ دُونَ مَنْ أَتَى بِالمُفْضُولِ الْمُكَمِّلِ. اهـ

## فوائد الأمر والنهى

قال رَحْمَهُ ٱللَّهُ كَمَا فِي (١١/ ١٦): وَأَمَّا فَوَائِدُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ: فَأَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُحْصِيَهَا خِطَابٌ أَوْ كِتَابٌ؛ بَلْ هِيَ الْجَامِعَةُ لِكُلِّ خَيْرٍ يُطْلَبُ وَيُرَادُ، وَفِي أَنْ يُحْصِيَهَا خِطَابٌ أَوْ كِتَابٌ؛ بَلْ هِيَ الْجَامِعَةُ لِكُلِّ خَيْرٍ يُطْلَبُ وَيُرَادُ، وَفِي الْخُرُوجِ عَنْهَا كُلُّ شَرِّ وَفَسَادٍ. انتهى.

## من عاهد على خلاف المشروع لزمه ترك ما عاهد من أجله

قال رَحْمُهُ اللّهُ كَمَا فِي (١١/ ٥١): الْعُهُودِ الَّتِي تُتَّخَذُ عَلَى النَّاسِ لِالْتِزَامِ طَرِيقَةِ شَيْحٍ مُعَيَّنٍ كَعُهُودِ أَهْلِ "الْفُتُوَّةِ" وَ"رُمَاةِ الْبُنْدُقِ" وَنَحْوِ ذَلِكَ، لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَلْتَزِمَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الدِّينِ وَالطَّاعَةِ للهِ إلَّا مَا كَانَ دِينًا وَطَاعَةً للهِ وَرَسُولِهِ فِي شَرْعِ الله؛ لَكِنْ قَدْ يَكُونُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ عِنْدَ الْحِنْقِ فِي وَطَاعَةً للهِ وَرَسُولِهِ فِي شَرْعِ الله؛ لَكِنْ قَدْ يَكُونُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ عِنْدَ الْحِنْقِ فِي ذَلِكَ؛ وَلِهَذَا أَمَرْت غَيْرَ وَاحِدٍ أَنْ يَعْدِلَ عَمَّا أُخِذَ عَلَيْهِ مِنْ الْعَهْدِ بِالْتِزَامِ طَرِيقَةٍ مَرْجُوحَةٍ أَوْ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى أَنْوَاعٍ مِنْ الْبِدَعِ إِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا مِنْ طَرِيقَةٍ مَرْجُوحَةٍ أَوْ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى أَنْوَاعٍ مِنْ الْبِدَعِ إِلَى مَا هُو خَيْرٌ مِنْهَا مِنْ طَاعَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ صَلَّلَالَهُ عَلَى الْوَقِيلَةِ وَاتِّبَاعِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. انتهى المراد. طَاعَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ صَلَّلَاللهُ عَلَيْهِ وَمَا الطَائفية تتفق مع بيعات الحزبيين العصرية فتأمل.

#### ذكاء شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَهُ اللهَ

قال رَحْمَهُ اللّهُ كَمَا فِي (١١/ ٢٦٤): وَكَانَ مِنْ مُدَّةٍ قَدْ قَدِمَ عَلَيَّ مِنْهُمْ شَيْخٌ بِصُورَةِ لَطِيفَةٍ وَأَظْهَرَ مَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُمْ مِنْ المَسْأَلَةِ فَأَعْطَيْته طُلْبَتَهُ، وَلَمْ بِصُورَةِ لَطِيفَةٍ وَأَظْهَرَ مَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُمْ مِنْ المَسْأَلَةِ فَأَعْطَيْته طُلْبَتهُ إِلَى أَنْ أَتَفَطَّنْ لِكَذِيهِ حَتَّى فَارَقَنِي فَبَقِيَ فِي نَفْسِي أَنَّ هَذَا خَفِي عَلَيَّ تَلْبِيسُهُ إِلَى أَنْ عَلَا بَعْفِي عَلَيَّ تَلْبِيسُ أَحَدِ، بَلْ أُدْرِكُهُ فِي أُوَّلِ الْأَمْرِ، فَبَقِي ذَلِكَ غَابَ، وَمَا يَكَادُ يَخْفَى عَلَيَّ تَلْبِيسُ أَحَدٍ، بَلْ أُدْرِكُهُ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ، فَبَقِي ذَلِكَ فَابَ اللهِ عَلَيْ تَلْبِيسُ أَحَدٍ، بَلْ أُدْرِكُهُ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ، فَبَقِي ذَلِكَ فِي نَفْسِي، وَلَمْ أَرَهُ قَطُّ إِلَى حِينِ نَاظَرْته ذَكَرَ لِي أَنَّهُ ذَاكَ الَّذِي كَانَ اجْتَمَعَ بِي فَي نَفْسِي، وَلَمْ أَرَهُ قَطُّ إِلَى حِينِ نَاظَرْته ذَكَرَ لِي أَنَّهُ ذَاكَ الَّذِي كَانَ اجْتَمَعَ بِي قَيْنَهُ وَي أَوْلَ اللهِ أَنَّهُ هَتَكَهُ فِي أَعْظَمِ مَشْهَدٍ يَكُونُ حَيْثُ وَي أَنَّهُ مَتَكَهُ فِي أَعْظَمِ مَشْهَدٍ يَكُونُ حَيْثُ كَتُمَ تَلْبِيسَهُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ. اهـ

## قول بعض أهل الباطل في العصر الحاضر [عاملونا كما يعامل اليهود]

قال رَحْمَهُ اللّهُ كَمَا فِي (١١/ ٤٧١) فِي سياق مناضراته للطائفة البطائحية أو الأحمدية بعد ذكره للخليفة أن من خرج عن الكتاب والسنة ضربناه بالسيف: وَأَخَذَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ: فَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يُقِرُّونَ وَلَا نُقِرُّ نَحْنُ؟ . فَقُلْت: الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يُقِرُّونَ وَلَا نُقِرُ نَحْنُ؟ فَقُلْت: الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يُقِرُّونَ بِالْجِزْيَةِ عَلَى دِينِهِمْ المَكْتُومِ فِي دُورِهِمْ وَالنَّصَارَى يُقِرُّونَ بِالْجِزْيَةِ عَلَى دِينِهِمْ المَكْتُومِ فِي دُورِهِمْ وَالنَّعَارَى يُقِرُّونَ بِالْجِزْيَةِ عَلَى دِينِهِمْ المَكْتُومِ فِي دُورِهِمْ وَالْبَتَدِعُ لَا يُقِرُّ عَلَى بِدْعَتِهِ. فَأَفْحِمُوا لِذَلِكَ ... انتهى.

# مناضرة الأحمدية البطائحية أتباع أحمد الرفاعي تنظر في: (١١/ ٤٤٥-٤٧٥).

#### تشابه بين الحزبيين والجهمية

قال رَحْمَهُ اللّهُ كَمَا فِي (١١/ ٤٧٨): ... وَصَارَ كُلُّ مَنْ وَافَقَهُمْ عَلَى هَذَا التَّعْطِيلِ عَصَمُوا دَمَهُ وَمَالَهُ وَوَلَّوْهُ الْوِلَايَاتِ وَأَعْطَوْهُ الرِّزْقَ مِنْ بَيْتِ المَالِ وَقَبِلُوا شَهَادَتَهُ وَافْتَدَوْهُ مِنْ الْأَسْرِ وَمَنْ لَمْ يُوافِقْهُمْ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ خَلُوقٌ وَقَبِلُوا شَهَادَتَهُ وَافْتَدَوْهُ مِنْ الْأَسْرِ وَمَنْ لَمْ يُوافِقْهُمْ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ خَلُوقٌ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِنْ بِدَعِهِمْ قَتَلُوهُ أَوْ حَبَسُوهُ أَوْ ضَرَبُوهُ أَوْ مَنعُوهُ الْعَطَاءَ مِنْ بَيْتِ المَالِ، وَلَمْ يُولُوهُ وِلَايَةً وَلَمْ يَقْبَلُوا لَهُ شَهَادَةً وَلَمْ يَقْدُوهُ مِنْ الْكُفّارِ. يَقُولُونَ: هَذَا مُشَبِّهُ وَلَايَةً وَلَمْ يَقْبُلُوا لَهُ شَهَادَةً وَلَمْ يَقْدُوهُ مِنْ الْكُفّارِ. يَقُولُونَ: هَذَا مُشَبِّهُ هَذَا مُحُسِّمٌ لِقَوْلِهِ: إِنَّ اللهَ يُرَى فِي الْآخِرَةِ، وَأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ الله غَيْرُ خَلُوقٍ وَأَنَّ اللهَ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ. انتهى. كَلَامُ الله غَيْرُ خَلُوقٍ وَأَنَّ اللهَ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ. انتهى.

#### التحذير من الانتساب إلى المشايخ

قال رَحْمَهُ اللّهُ كَمَا فِي (١١/ ١١): وَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَنْتَسِبَ إِلَى شَيْحٍ يُوالِي عَلَى مُتَابَعَتِهِ وَيُعَادِي عَلَى ذَلِكَ؛ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُوالِي كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ عَلَى مُتَابَعَتِهِ وَيُعَادِي عَلَى ذَلِكَ؛ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُوالِي كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ وَمَنْ عُرِفَ مِنْهُ التَّقُوى مِنْ جَمِيعِ الشَّيُوخِ وَغَيْرِهِمْ، وَلَا يَخُصُّ أَحَدًا بَمَزِيدِ مُوالَاةٍ إِلَّا إِذَا ظَهَرَ لَهُ مَزِيدُ إِيمَانِهِ، وَتَقْوَاهُ فَيْقَدِّمُ مَنْ قَدَّمَ اللهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيّهُا وَرَسُولُهُ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيّهُا لَا اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَالَيْهُا لَلهُ وَرَسُولُهُ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيّهُا اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَالَيْهُا لَلْهُ وَرَسُولُهُ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَالَيْهُا لِللّهُ عَلَيْهِ وَيُفَضِّلُ مَنْ فَضَّلَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَا يَكُونُ مَنْ قَدَّمَ اللهُ يَكَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَيُفَضِّلُ مَنْ فَضَلَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَاللّهُ عَلَيْهِ وَيُفَضِّلُ مَنْ فَضَلَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَاللّهُ عَلَيْهِ وَيُفَضِّلُ مَنْ فَضَلَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ قَالَ اللهُ تَعَالَى:

ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبَا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوأً إِنَّ أَلْنَاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبَا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوأً إِنَّ أَلْنَامُ أَنْ فَيَاكُمُ أَنْ اللَّهِ أَتَقَاكُمُ أَنْ اللَّهِ أَتَقَاكُمُ أَنْ اللَّهِ أَتَقَاكُمُ أَنْ اللَّهِ أَتَقَاكُمُ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَتَقَاكُمُ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللِّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ

وَقَالَ النَّبِيُّ صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ</u>: «لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ؛ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ؛ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ؛ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَبْيضَ؛ وَلَا لِأَبْيَضَ عَلَى أَسْوَدَ إلَّا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ؛ وَلَا أَسْوَدَ إلَّا اللَّقُوى». انتهى.

وقال رَحْمَهُ اللّهُ كَمَا فِي (١١/ ١٥): وَمَنْ أَمْكَنَهُ الْمُدَى مِنْ غَيْرِ انْتِسَابٍ إِلَى شَيْخٍ مُعَيَّنٍ فَلَا حَاجَة بِهِ إِلَى ذَلِكَ، وَلَا يُسْتَحَبُّ لَهُ ذَلِكَ بَلْ يُكُرهُ لَهُ. وَأَمَّا إِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَعْبُدُ اللهَ بِهَا أَمْرَهُ إِلّا بِذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ فِي مَكَانٍ إِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَعْبُدُ اللهَ بِهَا أَمْرَهُ إِلّا بِذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ فِي مَكَانٍ يَضْعُفُ فِيهِ الْمُدَى، وَالْعِلْمُ، وَالْإِيمَانُ، وَالدِّين اللهُ يَعَلِّمُونَهُ، وَيُؤدِّبُونَهُ لَا يَضْعُفُ فِيهِ الْمُدَى، وَالْعِلْمُ، وَالْإِيمَانُ، وَالدِّين الْعَلَمُونَهُ إِلَى شَيْخِهِمْ، أَوْ يَكُونُ انْتِسَابُهُ إِلَى شَيْخِ يَزِيدُ فِي يَنْدُلُونَ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا بِانْتِسَابِ إِلَى شَيْخِهِمْ، أَوْ يَكُونُ انْتِسَابُهُ إِلَى شَيْخِ يَزِيدُ فِي يَعْدُ وَعِلْمِهِ فَإِنَّهُ يَفْعَلُ الْأَصْلَحَ لِدِينِهِ. وَهَذَا لَا يَكُونُ فِي الْغَالِبِ إِلَّا لِتَقْرِيطِهِ وَعِلْمِهِ فَإِنَّهُ يَفْعَلُ الْأَصْلَحَ لِدِينِهِ. وَهَذَا لَا يَكُونُ فِي الْغَالِبِ إِلَّا لِتَقْرِيطِهِ وَعِلْمِهِ فَوَعِهُ فَوَعَلُ الْإِنْتِسَابُ اللّهُ يَسَابُ اللّهُ وَعَلْمُ وَقَلْ يَعْلُ الْأَصْلَحَ لِدِينِهِ. وَهَذَا لَا يَكُونُ فِي الْغَالِبِ إِلَّا لَتَقْرِيطِهِ وَعِلْمِ فَوْنَهُ عَلَى وَجْهِهِ لَوَجَدَهُ. فَأَمَّا الْإِنْتِسَابُ اللّهُ يَنْ فَي عُلُوكُ عَلْ يَعْمُ اللهُ وَعَلَى وَعُهِ عَنْ الْجُمَاعِةِ وَالائتلاف إِلَى الْفُرُقَةِ، وَسُلُوكِ طَرِيقِ الْعَلْمُ وَيَشُولِهِ صَلَّاللهُ وَيَعْلَى وَعَلَى الْعُولُولِ عَلَى الْعُرَامُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمُ اللهُ وَيَعْلَى الْفُولُ عَلَى الْعُولُولُ عَلَى الْفُرْقَةِ، وَسُلُوكِ عَنْ الْجُلُكَ عَنْ طَاعَةِ الللهُ وَرَسُولِهِ صَلَّالِهُ وَكَاللهُ وَسَلَمْ وَاللهُ وَيَعْلَى وَعُلَى الْمُؤْلِقِ الْعُلِكَ عَنْ طَاعَةِ الللهُ وَرَسُولِهِ صَلَّاللهُ وَعَلَى الْعُولُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ عَلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعَلِي وَلِلْكَ عَنْ طَاعَةِ الللهُ وَوَالْمُ اللهُ وَلَا اللْعُولُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ اللهُ اللّهُ الْمُلِهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللْهُ

<sup>(</sup>١) كذا، وسياق الكلام أن يكون بالذال المعجمة بدل الدال. والله أعلم.

## المتابعة من أجل الدنيا

قال رَحْمَهُ ٱللهُ كَمَا فِي (١١/ ٥٢٠): وَأَمَّا مَنْ أَحَبَّ شَخْصًا لِهُوَاهُ مِثْلُ أَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

## تشبيه عجيب لمن يوالون بعض المشايخ دون البعض الآخر

قال رَحْمَهُ اللّهُ كَمَا فِي (١١/ ٥٢٥): ... مِثْلُ مَنْ يُوَالِي شَيْخًا أَوْ إِمَامًا وَيَنْفِرُ عَنْ نَظِيرِهِ وَهُمَا مُتَقَارِبَانِ أَوْ مُتَسَاوِيَانِ فِي الرُّ ثْبَةِ فَهَذَا مِنْ جِنْسِ أَهْلِ الْكِتَابِ عَنْ نَظِيرِهِ وَهُمَا مُتَقَارِبَانِ أَوْ مُتَسَاوِيَانِ فِي الرُّ ثْبَةِ فَهَذَا مِنْ جِنْسِ أَهْلِ الْكِتَابِ اللَّافِضَةِ الَّذِينَ يُوالُونَ اللَّذِينَ آمَنُوا بِبَعْضِ الرُّسُلِ وَكَفَرُوا بِبَعْضِ وَحَالِ الرَّافِضَةِ الَّذِينَ يُوالُونَ بَعْضَ الرَّسُلِ وَكَفَرُوا بِبَعْضِ وَحَالِ أَهْلِ الْعَصَبِيَّةِ مِنْ المُنْتَسِينَ إِلَى فِقْهِ بَعْضَ الصَّحَابَةِ وَيُعَادُونَ بَعْضَ الشَّيُوخِ وَالْأَئِمَّةِ دُونَ الْبَعْضِ. وَإِنَّمَا المُؤْمِنُ مَنْ وَرُقَالِ جَمِيعَ أَهْلِ الْإِيمَانِ. اهـ فَوْلَا يَمْنَ اللَّيْعَلِي وَالْمُؤْمِنُ مَنْ يُوالُونَ بَعْضَ الشَّيُوخِ وَالْأَئِمَّةِ دُونَ الْبَعْضِ. وَإِنَّمَا المُؤْمِنُ مَنْ يُوالُونَ بَعْضَ الشَّيُوخِ وَالْأَئِمَّةِ دُونَ الْبَعْضِ. وَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ مَنْ يُوالُونَ بَعْضَ الشَّيُوخِ وَالْأَئِمَّةِ دُونَ الْبَعْضِ. وَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ مَنْ يُوالُونَ بَعْضَ الشَّيُوخِ وَالْأَئِمَّةِ دُونَ الْبَعْضِ. وَإِنَّمَ المُؤْمِنُ مَنْ يُوالُونَ بَعْضَ الشَّيُوخِ وَالْأَئِمَّةِ دُونَ الْبَعْضِ. وَإِنَّمَا الْإِيمَانِ. اللهِ يَهِ إِلَى الْمُعْمَى السَّيْونِ اللهِ عَلَيْ الْمُؤْمِنُ اللّهَ عَلَى الْمُؤْمِنَ الْمَالِي عَلَى الْمُؤْمِنَ الْمَالِي عَلَيْهِ الْمُؤْمِنَ الْمَالِي عَلَيْهِ الْمُؤْمِنَ اللّهِ يَهَالِ الْمَالِي عَلَى الْمُؤْمِنَ الْمَالِيمِينَ أَوْلُونَ الْمَالِي عَلَيْهِ الْمُؤْمِنَ الْمَالِي الْمَالِقُ الْمُؤْمِنَ الْمَالِي الْمَالِي الْمُؤْمِنَ الْمَعْضِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤَامِنَ الْمُؤَلِقُولُ الْمُؤْمِنَ الْمَالِ الْمَالِي الْمَوْمِ الْمَالِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤَمِلُ الْمُؤْمِنَ الْمَالُونَ الْمُؤَامِلُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤَامِ الْمُؤَامِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤَامِلُ الْمُؤْمِنَ الْمَلْمُ الْمُؤَامِلُ الْمُؤَمِّ الْمُؤَامِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤَمِّ الْمُؤَامِلُ الْمُؤَامِنَ الْمُؤَامِ الْمُؤَامِلُ الْمُؤَمِنَ اللْمُؤَمِّ الْمُؤَامِلُونَ الْمُؤَامِ الْمُؤَامِنَ الْمُعْمِلُ الْمُؤَامِلُ الْمُؤَامِلُونَ الْمُؤَامِلُ الْمُؤَامِلُونَ

#### إطلاق لفظ (مطوع) على المتدينين

تنظر في: (۱۱/ ٥٤٢).

#### صنع الطعام بمناسبة التوبة

قال رَحْمَهُ اللَّهُ كَمَا فِي (١١/ ٥٥٣): وَإِمَّا أَنْ يَجْعَلَ مِنْ جُمْلَةِ التَّوْبَةِ صَنْعَةَ طَعَامٍ وَدَعْوَةً فَهَذَا بِدْعَةٌ. فَمَا زَالَ النَّاسُ يَتُوبُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَمْ، وَأَصْحَابِهِ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْبِدْعَةِ. انتهى.

# حكم الوقوف وكشف الرءُوس

سئل رَحْمَهُ اللّهُ كَمَا فِي (١١/ ٥٥٤) عن ذلك وهو مما يفعله المريد عن شيخه فقال: وَأَمَّا كَشْفُ الرُّءُوسِ وَالإنْحِنَاءُ فَلَيْسَ مِنْ السُّنَّةِ، إِنَّمَا هُوَ شيخه فقال: وَأَمَّا كَشْفُ الرُّءُوسِ وَالإنْحِنَاءُ فَلَيْسَ مِنْ السُّنَّةِ، إِنَّمَا هُو مَأْخُوذٌ عَنْ عَادَاتِ بَعْضِ اللَّلُوكِ وَالجُّاهِلِيَّةِ، وَالمَخْلُوقُ لَا يَسْأَلُ كَشْفَ مَأْخُوذٌ عَنْ عَادَاتِ بَعْضِ اللَّلُوكِ وَالجُّاهِلِيَّةِ، وَالمَخْلُوقُ لَا يَسْأَلُ كَشْفَ مَأْخُوذٌ عَنْ عَادَاتِ بَعْضِ اللَّلُوكِ وَالجُّاهِلِيَّةِ، وَالمَخْلُوقُ لَا يَسْأَلُ كَشْفَ مَأْخُودٌ عَنْ عَادَاتِ بَعْضِ اللَّلُوكِ وَالجُّاهِلِيَّةِ، وَالمَخْلُوقُ لَا يَسْأَلُ كَشْفَ رَأْسٍ وَلَا رُكُوعَ لَهُ، وَإِنَّمَا يَرْكَعُ لللهِ فِي الصَّلَاةِ، وَكَشْفُ الرُّءُوسِ لللهِ فِي الْإِحْرَامِ. انتهى.

## حديث مكذوب في (الوجد)

قال رَحْمَهُ ٱللَّهُ كَمَا فِي (١١/ ٥٦٣): وَالْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرٍ المَّقدسي فِي "مَسْأَلَةِ السَّمَاعِ"، وَ"فِي صِفَةِ التَّصَوُّفِ"، وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِهِ

الشَّيْخُ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ السهروردي صَاحِبُ عَوَارِفِ المَعَارِفِ، أَنَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ أَنْشَدَهُ أَعْرَابِيُّ:

قَدْ لَسَعَتْ حَيَّةُ الْمُوى كَبدِي فَعِنْ لَمْ وُقْيَتِ فَوَرْيَ الْوَلَهُ وَقَالَ لَهُ مُعَاوِيةُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيةُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيةُ عَا أَحْسَنَ وَأَنَّهُ تَوَاجَدَ حَتَّى سَقَطَتْ الْبُرْدَةُ عَنْ مَنْكِبِيهِ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيةُ عَنْ مَنْكِبِيهِ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيةُ عَنْ الْبُرْدَةُ عَنْ مَنْكَبِيهِ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيةُ عَنْدَ ذِكْرِ الْحَبيبِ، فَهُو حَدِيثٌ مَكْذُوبٌ مَوْضُوعٌ بِاتَّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهَذَا الشَّأْنِ، وَأَظْهَرُ مِنْهُ فَهُو حَدِيثٌ مَكْذُوبٌ مَوْضُوعٌ بِاتَّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهَذَا الشَّأْنِ، وَأَظْهَرُ مِنْهُ عَدِيثٌ اللَّهُ عَنِياءَ إلى الجُنَّةِ كَذِبًا حَدِيثٌ آخَرُ يَذْكُرُونَ فِيهِ: أَنَّهُ لَمَّا بَشَّرَ الْفُقَرَاءُ بِسَبْقِهِمْ الْأَغْنِيَاءَ إلى الجُنَّةِ تَوَاجَدُوا، وَخَرَقُوا ثِيَابَهُمْ، وَأَنَّ جبرائيل نَزَلَ مِنْ السَّمَاءِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ وَإِنَّ جبرائيل نَزَلَ مِنْ السَّمَاءِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ وَإِنَّ عَرِيقَةً فَعَلَقَهَا بِالْعَرْشِ وَأَنَّ وَرَبَّ فَعَلَقَهُا بِالْعَرْشِ وَأَنَّ وَلَكُ مُونَ وَيَقُ الْفُقَرَاءُ مِنْ هُو مِنْ أَجْهَلُ النَّاسِ وَلَاكَ هُو زِيقُ الْفُقَرَاءِ، وَهَذَا وَأَمْثَالُهُ إِنَّا يَرْوِيه مَنْ هُو مِنْ أَجْهَلُ النَّاسِ وَلَكَ هُو زِيقُ الْفُقَرَاءِ، وَهَذَا وَأَمْثَالُهُ إِنَّا يَرْوِيه مَنْ هُو مِنْ أَجْهَلُ النَّاسِ بِحَالِ النَّبِيِّ صَمَّ الْفَقَرَاءِ، وَمَذَا وَأَمْثَالُهُ إِنَّا يَرْوِيه مَنْ بَعْدَهُمْ وَمَعْرِفَةِ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ. انتهى.

# رأي شيخ الإسلام في صلاة التسبيح

قال رَحْمَهُ ٱللَّهُ كَمَا فِي (١١/ ٥٧٩): وَأَجْوَدُ مَا يُرْوَى مِنْ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ حَلِيثُ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ، وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْ مِذِي، وَمَعَ هَذَا فَلَمْ يَقُلْ بِهِ حَدِيثُ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ، وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْ مِذِي، وَمَعَ هَذَا فَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدُ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ؛ بَلْ أَحْمَدُ ضَعَّفَ الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَسْتَحِبَّ هَذِهِ

الصَّلَوَاتِ، وَأَمَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ فَالمَنْقُولُ عَنْهُ لَيْسَ مِثْلَ الصَّلَاةِ المَرْفُوعَةِ إِلَى النَّبِيِّ النَّبِيِّ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الهِ وَسَلَّمَ؛ فَإِنَّ الصَّلَاةَ المَرْفُوعَةَ إِلَى النَّبِيِّ النَّبِيِّ مَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الهِ وَسَلَّمَ، لَيْسَ فِيهَا قَعْدَةٌ طَوِيلَةٌ بَعْدَ السَّجْدَةِ الثَّانِيةِ وَهَذَا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الهِ وَسَلَّمَ، لَيْسَ فِيهَا قَعْدَةٌ طَوِيلَةٌ بَعْدَ السَّجْدَةِ الثَّانِيةِ وَهَذَا يُخَالِفُ الْأُصُولَ عَلَىٰ الْأُصُولَ عَلَىٰ الْأُصُولَ عَلَىٰ اللَّهُ مَوْضُوعٌ. انتهى.

#### نبذة عن جعفر الصادق رَمَالله

قال رَحْمَهُ اللّهُ كَمَا فِي (١١/ ٥٨١ -٥٨١): وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي "حَقَائِقِ التَّفْسِيرِ" عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَأَمْثَالِهِ مِنْ الْأَقْوَالِ الْمَأْثُورَةِ مَا يَعْلَمُ "حَقَائِقِ التَّفْسِيرِ" عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَإِنَّ جَعْفَرًا كَذَبَ عَلَيْهِ مَا لَمْ أَهْلُ المَعْرِفَةِ أَنَّهُ كَذِبٌ عَلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَإِنَّ جَعْفَرًا كَذَبَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكْذِبْ عَلَى أَحَدٍ؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِيهِ مِنْ الْعِلْمِ، وَالدِّينِ مَا مَيَّزَهُ اللهُ بِهِ، وَكَانَ هُوَ يَكْذِبُ عَلَى أَحَدٍ؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِيهِ مِنْ الْعِلْمِ، وَالدِّينِ مَا مَيَّزَهُ اللهُ بِهِ، وَكَانَ هُو وَأَبُوهُ وَ أَبُوهُ وَ عَلَى أَحَدٍ؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِيهِ مِنْ الْعِلْمِ، وَالدِّينِ مَا مَيَّزَهُ اللهُ بِهِ، وَكَانَ هُو وَأَبُوهُ وَأَبُوهُ وَ أَبُوهُ وَعَلَى أَلْهُ وَفِي أَهْلِ الْبَيْتِ.

فَصَارَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الزَّنْدَقَةِ وَالْبِدَعِ يَنْسُبُ مَقَالَتَهُ إِلَيْهِ حَتَّى أَصْحَابِ "رَسَائِلِ إِخْوَانِ الصَّفَا" يَنْسُبُونَهَا إِلَيْهِ، وَهَذِهِ الرَّسَائِلُ صُنِّفَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ مِائتَيْ سَنَةٍ صُنِّفَتْ عِنْدَ ظُهُورِ مَذْهَبِ الْإِسْمَاعِيلِيَّة العبيديين الَّذِينَ بِأَكْثَرَ مِنْ مِائتَيْ سَنَةٍ صُنِّفَتْ عَلَى مَذْهَبِهِمْ الَّذِي رَكِبُوهُ مِنْ قَوْلِ الْفَلَاسِفَةِ الْيُونَانِ بَنُوْا الْقَاهِرَةَ وَصُنِّفَتْ عَلَى مَذْهَبِهِمْ الَّذِي رَكِبُوهُ مِنْ قَوْلِ الْفَلَاسِفَةِ الْيُونَانِ وَجَعُوسِ الْفُرْسِ وَالشِّيعَةِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ؛ وَلِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ: إِنَّ ظَاهِرَ مَذْهَبِهِمْ الرَّفْضُ وَبَاطِنَهُ الْكُفْرُ المَحْضُ.

وَنَسَبُوا إِلَى جَعْفَرٍ أَنَّهُ تَكَلَّمَ فِي تَقَدُّمِ المَعْرِفَةِ عَنْ حَوَادِثِ الْكَوْنِ: مِثْلَ اخْتِلَاجِ الْأَعْضَاءِ وَالرُّعُودِ وَالْبَرُوقِ وَالْهُفْتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا نَزَّهَ اللهُ جَعْفَرًا وَأَئِمَّةَ أَهْلِ بَيْتِهِ عَنْ الْكَلَامِ فِيهِ. اهـ

# طريقة الصوفية في عدم تأثرهم بالنار

قال رَحْمَهُ اللّهُ كَمَا فِي (١١/ ٤٩٦): وَأَمَّا أَهْلُ "الْمُحَالِ" مِنْهُمْ: فَهُمْ يَصْنَعُونَ أَدْوِيَةً كَحَجَرِ الطَّلَقِ وَدُهْنِ الضَّفَادِعِ، وَقُشُورِ النَّارِنْجِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، يَمْشُونَ بِهَا عَلَى النَّارِ وَيُمْسِكُونَ نَوْعًا مِنْ الحُيَّاتِ يَأْخُذُونَهَا بِضْعَةً وَيَقْدُمُونَ عَلَى أَكْلِهَا بِفُجُورِ، وَمَا يَصْنَعُونَهُ مِنْ السُّكَّرِ، وَاللَّاذَنِ وَمَاءِ الْوَرْدِ وَمَاءِ الْوَرْدِ وَمَاءِ الزَّعْفَرَانِ، وَالدَّمِ فَكُلُّ ذَلِكَ حِيلٌ، وَشَعْوَذَةٌ يَعْرِفُهَا الْخَبِيرُ بِهَذِهِ وَمَاءِ الْأُمُورِ. انتهى.

قلت: قال في القاموس كما في الترتيب (٢/ ٦٢١): السمندل طائر بالهند لا يحترق بالنار. اهـ

وفي الحاشية، قال: ويعمل من ريشهِ مناشف إذا اتسخت تنظف بالنار.

#### كلمات منيرة لبعض مشايخ الصوفية

قال رَحِمَهُ اللَّهُ كَمَا فِي (١١/ ٥٨٥): قَالَ تَعَالَى: ﴿ لِيَبَالُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [الملك: ٢].

قَالَ الْفُضَيْلِ بْنُ عِيَاضٍ: أَخْلَصَهُ وَأَصْوَبَهُ قَالُوا: يَا أَبَا عَلِيٍّ مَا أَخْلَصُهُ وَأَصْوَبَهُ قَالُوا: يَا أَبَا عَلِيٍّ مَا أَخْلَصُهُ وَأَصْوَبُهُ وَإِذَا كَانَ وَإِذَا كَانَ وَإِذَا كَانَ صَوَابًا لَمْ يُقْبَلْ، وَإِذَا كَانَ صَوَابًا وَلَمْ يَكُنْ صَوَابًا لَمْ يُقْبَلْ، وَإِذَا كَانَ صَوَابًا وَلَمْ يَكُنْ خَالِطًا لَمْ يُقْبَلْ، حَتَّى يَكُونَ خَالِطًا صَوَابًا، وَالْخَالِصُ: أَنْ يَكُونَ لِلهُ، وَالصَّوَابُ أَنْ يَكُونَ عَلَى السُّنَّةِ.

وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْفُضَيْلِ مِمَّا اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَئِمَّةُ المَشَايِخِ كَمَا قَالَ أَبُو سُلَيُهَانَ اللهُ اللهُ

وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو سُلَيُهَانَ أَيْضًا: لَيْسَ لِمَنْ أُلِهُمُ شَيْئًا مِنْ الْخَيْرِ أَنْ يَفْعَلَهُ حَتَّى يَسْمَعَ فِيهِ بِأَثَرِ فَإِذَا سَمِعَ بِأَثَرِ كَانَ نُورًا عَلَى نُورٍ.

وَقَالَ الْجُنَيْد: عِلْمُنَا هَذَا مُقَيَّدٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَمَنْ لَمْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَمْ يَكْتُبُ الْحَدِيثَ لَمْ يَصِحَّ لَهُ أَنَّ يَتَكَلَّمَ فِي عِلْمِنَا هَذَا. وَقَالَ سَهْلٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ التستري: كُلُّ وَجْدٍ لَا يَشْهَدُ لَهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ فَهُوَ بَاطِلٌ.

وَقَالَ: كُلُّ عَمَلٍ عَلَى ابْتِدَاعٍ فَإِنَّهُ عَذَابٌ عَلَى النَّفْسِ وَكُلُّ عَمَلٍ بِلَا اقْتِدَاءٍ فَهُوَ غِشُّ النَّفْسِ.

وَقَالَ أَبُو عُثُهَانَ النَّيْسَابُورِيُّ: مَنْ أَمَرَّ السُّنَةَ عَلَى نَفْسِهِ قَوْلًا وَفِعْلًا نَطَقَ بِالْبِدْعَةِ؛ لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ: بِالْبِدْعَةِ؛ لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ: بِالْبِدْعَةِ؛ لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ: بِالْبِدْعَةِ؛ لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ: فِي كَلَامِهِمْ. فَوَإِن تُطِيعُوهُ تَهَتَدُولُ اللهِ النور: ١٥٤، وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ فِي كَلَامِهِمْ. انتهى.

## الأحوال الشيطانية

قال رَحْمَهُ ٱللَّهُ كَمَا فِي (١١/ ١١٠) فِي الذين يأكلون الحيات والعقارب ويدخلون النار، ويَدَّعون أنها كرامة: وَإِنَّمَا هَذِهِ المخاريق الَّتِي يَفْعَلُهَا هَوُ لَاءِ الْمُبْتَدِعُونَ: مِنْ الدُّخُولِ فِي النَّارِ وَأَخْذِ الْحَيَّاتِ، وَإِخْرَاجِ اللَّاذَنِ وَالسُّكَّرِ وَالدَّم وَمَاءِ الْوَرْدِ، هِيَ نَوْعَانِ:

"أَحَدُهُمَا" أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ بِحِيَلِ طَبْعِيَّةٍ، مِثْلِ أَدْهَانٍ مَعْرُوفَةٍ يَذْهَبُونَ وَيَمْشُونَ فِي النَّارِ وَمِثْلُ مَا يَشْرَبُهُ أَحَدُهُمْ عِمَّا يَمْنَعُ سُمَّ الْحُيَّةِ: مِثْلُ أَنْ يُمْسِكَهَا بعنقصتها حَتَّى لَا تَضْرَّهُ، وَمِثْلُ أَنْ يُمْسِكَ الْحَيَّةَ اللَّائِيَّةَ، وَمِثْلُ أَنْ يُمْسِكَ

يَسْلُخَ جِلْدَ الْحَيَّةِ وَيَحْشُوهُ طَعَامًا، وَكَمْ قَتَلَتْ الْحَيَّاتُ مِنْ أَتْبَاعِ هَوُ لَاءِ، وَمِثْلُ أَنْ يَمْسَحَ جِلْدَهُ بِدَمِ أَخَوَيْنِ؛ فَإِذَا عَرِقَ فِي السَّهَاعِ ظَهَرَ مِنْهُ مَا يُشْبِهُ الدَّمَ وَيَصْنَعُ لَمُ مُ أَنْوَاعًا مِنْ الْحِيَل وَالْمُخَادَعَاتِ.

"النَّوْعُ الثَّانِي" وَهُمْ أَعْظَمُ: عِنْدَهُمْ أَحْوَالٌ شَيْطَانِيَّةٌ تَعْتَرِيمِمْ عِنْدَ السَّمَاع الشَّيْطَانِيِّ فَتَنْزِلُ الشَّيَاطِينُ عَلَيْهِمْ كَمَا تَدْخُلُ فِي بَدَنِ المُصْرُوع، وَيَزِيدُ أَحَدُهُمْ كَمَا يَزِيدُ الْمُصْرُوعُ وَحِينَئِذٍ يُبَاشِرُ النَّارَ، وَالْحَيَّاتِ، وَالْعَقَارِبَ، وَيَكُونُ الشَّيْطَانُ هُوَ الَّذِي يَفْعَلُ ذَلِكَ كَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ مَنْ تَقْتَرِنُ بِهِمْ الشَّيَاطِينُ مِنْ إِخْوَانِهِمْ الَّذِينَ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ عِنْدَ النَّاسِ مِنْ الطَّائِفَةِ الَّتِي تَطْلُبُهُمْ النَّاسُ لِعِلَاجِ المَصْرُوعِ وَهُمْ مِنْ شَرِّ الْخَلْقِ عِنْدَ النَّاسِ فَإِذَا طَلَبُوا تَحَلُّوا بِحِلْيَةِ الْمُقَاتِلَةِ، وَيَدْخُلُ فِيهِمْ الْجِنُّ فَيُحَارِبُ مِثْلَ الْجِنِّ الدَّاخِلِ فِي المَصْرُوع، وَيَسْمَعُ النَّاسُ أَصْوَاتًا وَيَرَوْنَ حِجَارَةً يُرْمَى بِهَا، وَلَا يَرَوْنَ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَيَرَى الْإِنْسِيَّ وَاقِفًا عَلَى رَأْسِ الرُّمْحِ الطَّوِيلِ، وَإِنَّهَا الْوَاقِفُ هُوَ الشَّيْطَانُ وَيَرَى النَّاسُ نَارًا تُحْمَى. وَيَضَعُ فِيهَا الْفُؤُوسَ وَالْمَسَاحِيَ ثُمَّ إِنَّ الْإِنْسِيَّ يَلْحَسُهَا بِلِسَانِهِ، وَإِنَّهَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الشَّيْطَانُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ وَيَرَى النَّاسُ هَوُّ لَاءِ يُبَاشِرُونَ الْحَيَّاتِ، وَالْأَفَاعِيَ وَغَيْرَ ذَلِكَ، وَيَفْعَلُونَ مِنْ الْأُمُورِ مَا هُوَ أَبْلَغُ مِمَّا يَفْعَلُهُ هَؤُلَاءِ الْمُبْتَدِعُونَ الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ الْمُلَبِّسُونَ الَّذِينَ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ أَوْلِيَاءُ اللهِ، وَإِنَّمَا هُمْ مِنْ أَعَادِيهِ الْمُضَيِّعِينَ لِفَرَائِضِهِ الْمُتَعَدِّينَ لِحُدُّودِهِ... إلى آخر كلامه رَجِمَهُ ٱللَّهُ.

#### كيف تحقق الشهادتين؟

قال رَحْمَهُ ٱللّهُ كَمَا فِي (١١/ ٢١٧ - ٢١٨): وَ" أَصْلُ الْإِسْلَامِ": أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَمَنْ طَلَبَ بِعِبَادَاتِهِ الرِّيَاءَ وَالسُّمْعَةَ فَلَمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَمَنْ خَرَجَ عَمَّا أَمَرَهُ بِهِ الرَّسُولُ مِنْ الشَّرِيعَةِ يُحُقِّقْ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَمَنْ خَرَجَ عَمَّا أَمَرَهُ بِهِ الرَّسُولُ مِنْ الشَّرِيعَةِ وَتَعَبَّدَ بِالْبِدْعَةِ فَلَمْ يُحَقِّقْ شَهَادَةَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَإِنَّمَا يُحَقِّقُ هَذَيْنِ اللهُ مَنْ لَمْ يَعْبُدُ إِلَّا الله، وَلَمْ يَخُرُجْ عَنْ شَرِيعَةِ رَسُولِ الله الله مَنْ لَمْ يَعْبُدُ إِلّا الله، وَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ شَرِيعَةِ رَسُولِ الله صَلَّالِيَوْسَلَمَ اللهِ عَنْ الله ... إلى آخره.

## فائدة في تعارض القراءات

قال الشنقيطي رَحْمَهُ اللّهُ في أضواء البيان (١/٨) عند تفسير: ﴿ وَالْمُسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ... ﴿ [المائدة: ٦]: اعْلَمْ أَوَّلًا، أَنَّ الْقِرَاءَتَيْنِ إِذَا ظَهَرَ تَعَارُضُهُمَا فِي آيَةٍ وَاحِدَةٍ لَمُهَا حُكْمُ الْآيَتَيْنِ، كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ. انتهى.

## إذا نتج عن البدعة خير، هل ذلك يسوغ فعلها؟

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رَحْمَهُ ٱللَّهُ كما في مجموع الفتاوي (١١/ ٦٢٠) السؤال التالي: جَمَاعَة يَجْتَمِعُونَ عَلَى قَصْدِ الْكَبَائِرِ: مِنْ الْقَتْل وَقَطْعِ الطَّرِيقِ وَالسَّرِقَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، ثُمَّ إِنَّ شَيْخًا مِنْ المَشَايِخ المُعْرُوفِينَ بِالْخَيْرِ وَاتِّبَاعِ السُّنَّةِ قَصَدَ مَنْعَ المُذْكُورِينَ مِنْ ذَلِكَ، فَلَمْ يُمْكِنْهُ إلَّا أَنْ يُقِيمَ لَهُمْ سَمَاعًا يَجْتَمِعُونَ فِيهِ بِهَذِهِ النِّيَّةِ، وَهُوَ بِدُفٍّ بِلَا صَلَاصِلَ، وَغِنَاء الْمُغَنِّي بِشِعْرِ مُبَاحٍ بِغَيْرِ شَبَّابَةٍ فَلَمَّا فَعَلَ هَذَا تَابَ مِنْهُمْ جَمَاعَةٌ، وَأَصْبَحَ مَنْ لَا يُصَلِّي وَيَسْرِقُ، وَلَا يُزَكِّي يَتَوَرَّعُ عَنْ الشُّبُهَاتِ، وَيُؤَدِّي المُفْرُوضَاتِ وَيَجْتَنِبُ الْمُحَرَّمَاتِ. فَهَلْ يُبَاحُ فِعْلُ هَذَا السَّمَاعِ لِهَذَا الشَّيْخِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُصَالِح؟ مَعَ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ دَعْوَتُهُمْ إِلَّا بِهَذَا؟ فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَينَ، أَصْلُ جَوَابِ هَذِهِ المَسْأَلَةِ، وَمَا أَشْبَهَهَا: أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، بِالْهُدَى وَدِينِ الْحُقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِالله شَهِيدًا. وَأَنَّهُ أَكْمَلَ لَهُ وَلِأُمَّتِهِ الدِّينَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَمُّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣]. وَأَنَّهُ بَشَّرَ بِالسَّعَادَةِ لِنْ أَطَاعَهُ وَالشَّقَاوَةِ لِنْ عَصَاهُ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلِنَبِكَ مَعَ اللَّذِينَ أَنْعَهُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلِنَبِكَ مَعَ اللَّذِينَ أَنْعَهُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّهِ عَلَيْهِم مِّنَ النَّهِ عَلَيْهِم مِّنَ النَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّابِيَّ وَالرَّبِي فَاللَّهُ هَدَاءً وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَنَبِكَ رَفِيقًا النَّيَاءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَنَبِكَ رَفِيقًا النَّاء: ٦٩].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ فَإِنَّ لَهُ وَنَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِي فَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَفَإِنَّ لَهُ وَنَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ [الجن: ٢٣].

وَأَمَرَ الْخَلْقَ أَنْ يَرُدُّوا مَا تَنَازَعُوا فِيهِ مِنْ دِينِهِمْ إِلَى مَا بَعَثَهُ بِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولِ وَأُولِى ٱلْأَمْرِ مِنكُورٌ فَإِن تَنَازَعْ تُمْر فِي شَيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ اللَّهِ وَٱلْمَوْمِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ الْاَحْزِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: ٥٩].

وَأَخْبَرَ أَنَّهُ يَدْعُو إِلَى اللهِ وَإِلَى صِرَاطِهِ الْمُسْتَقِيمِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ هَاذِهِ عَلَى مِرَاطِهِ الْمُسْتَقِيمِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ هَاذِهِ عَلَى مِرَاطِهِ الْمُسْتَقِيمِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ هَاذِهِ عَلَى مِرَاطِهِ الْمُسْتَقِيمِ وَ اللّهِ وَإِلَى اللّهِ وَإِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ البّعَنِيِّ ﴾ [يوسف: سبيلي أَدْعُوا إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ البّعَنِيِّ ﴾ [يوسف: ١٠٨].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهَدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ۞ صِرَطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْآرِضِ ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ۞ ﴾ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْآرْضِ ٱلْآرْضِ ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ۞ ﴾ [الشورى: ٥٢ - ٥٣].

وَأَخْبَرَ أَنَّهُ يَأْمُرُ بِالْمُعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ، وَيُحِلُّ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ الْخَبَائِثَ. كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِيٓ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُتُهُا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِايَتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُم عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَابِتَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغَلَالَ ٱلنِّي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَأَتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُوٓ أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ ﴾ [الأعراف: ١٥٦ – ١٥٧].

وَقَدْ أَمَرَ اللهُ الرَّسُولَ صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ</u> بِكُلِّ مَعْرُوفٍ وَنَهَى عَنْ كُلِّ مُنْكَرٍ. وَأَحَلَّ كُلِّ طَيِّبٍ. وَحَرَّمَ كُلَّ خَبِيثٍ. وَثَبَتَ عَنْهُ صَ<u>لَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ</u>

فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ: «مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لُهُمْ»....

ثم ذكر حديث العرباض بن سارية ثم قال: وَثَبَتَ عَنْهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَسَلَّمَ النَّارِ إِلَّا وَقَدْ حَدَّثَتُكُمْ بِهِ».

وَقَالَ: «تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلِهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إلَّا هَالِكُ».

وَشَوَاهِدُ هَذَا "الْأَصْلِ الْعَظِيمِ الجُامِع" مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كَثِيرَةٌ...

إلى أن قال: إذَا عُرِفَ هَذَا فَمَعْلُومٌ أَنَّهَا يَهْدِي اللهُ بِهِ الضَّالِّينَ وَيُرْشِدُ بِهِ الْغَاوِينَ وَيَتُوبُ بِهِ عَلَى الْعَاصِينَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِيهَا بَعَثَ اللهُ بِهِ رَسُولَهُ مِنْ الْعَاوِينَ وَيَتُوبُ بِهِ عَلَى الْعَاصِينَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِيهَا بَعَثَ اللهُ بِهِ رَسُولَهُ مِنْ الْكَتَابِ وَالسُّنَةِ وَإِلَّا فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مَا بَعَثَ اللهُ بِهِ الرَّسُولَ الْكَتَابِ وَالسُّنَةِ وَإِلَّا فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مَا بَعَثَ اللهُ بِهِ الرَّسُولَ نَاقِطًا مُحْتَاجًا صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الْوَصَالَةُ لَا يَكُونَ دِينُ الرَّسُولِ نَاقِطًا مُحْتَاجًا وَسَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الْوَصَالِيَّةُ اللهُ عَلَى مَلْ السَّالِحَةَ أَمَرَ اللهُ بِهَا أَمْرَ إِيجَابٍ أَوْ السَّيَحْبَابِ. وَالْأَعْمَلُ إِذْ الشَّمَلَ عَلَى اللهُ عَنْهُ. وَالْعَمَلُ إِذْ الشَّمَلَ عَلَى مَصْلَحَةٍ وَمَفْسَدَةٍ فَإِنَّ الشَّارِعَ حَكِيمٌ. فَإِنْ غَلَبَتْ مَصْلَحَتُهُ عَلَى مَفْسَدَتِهِ مَصْلَحَةٍ وَمَفْسَدَةٍ فَإِنَّ الشَّارِعَ حَكِيمٌ. فَإِنْ غَلَبَتْ مَصْلَحَتُهُ عَلَى مَفْسَدَتِهِ شَرَعَهُ وَإِنْ غَلَبَتْ مَفْسَدَةُ عَلَى مَصْلَحَتِهِ لَمْ يُشَرِّعُهُ بَلْ نَهِى عَنْهُ كَهَا قَالَ شَرَعَهُ وَإِنْ غَلَبَتْ مَفْسَدَةُ عَلَى مَصْلَحَةٍ لَمْ يُشَرِّعُهُ وَإِنْ غَلَبَتْ مَفْسَدَةً عَلَى مَصْلَحَتِهِ لَمْ يُشَرِّعُهُ وَإِنْ غَلَبَتْ مَفْسَدَةً عَلَى مَصْلَحَتِهِ لَمْ يُشَرِّعُهُ وَإِنْ غَلَبَتْ مَفْسَدَةُ عَلَى مَصْلَحَتِهِ لَمْ يُشَرِّعُهُ وَإِنْ غَلَبَتْ مَفْسَدَةً وَإِنْ عَلَيْ مَعْمُ لُوتُ كُونً لَا وَهُو كُونٌ لِّكُمْ وَعَلَى أَنْ تَكَمُونُ وَعَلَى أَلَا الْعَلَالُ وَهُو كُونٌ لَّكُمْ وَعَلَى أَنْ تَكَمُ عَلَى اللهُ الْمَالِقُولُ الْمُعْلِقُولُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْمُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ المُلْعُلُولُ اللهُ الْمُسَادِةُ اللهُ السَالِعُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْمِلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُسْتَدَةُ اللهُ السَالِعُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِلَ الْمُعُولُ اللهُ الْمُعُولُ اللهُ اللهُ الْمُعَلَى اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُ

شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمِّ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّولْ شَيْعًا وَهُوَ شَرُّ لِّكُمِّ وَكُمِّ وَكُلِّهُ وَكُلِّ فَيَعًا وَهُوَ شَرُّ لِّكُمِّ وَالْلَهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٦].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَسْتَالُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرُ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَسْتَالُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا ۚ ﴾ [البقرة: ٢١٩].

وَهِذَا حَرَّمَهُمَ اللهُ تَعَالَى بَعْدَ ذَلِكَ. وَهَكَذَا مَا يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ الْأَعْمَالِ مُقَرِّبًا إِلَى اللهِ، وَلَمْ يُشَرِّعُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ؛ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ضَرَرُهُ أَعْظَمَ مِنْ نَفْعِهِ إِلَى اللهِ، وَلَمْ يُشَرِّعُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ؛ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ضَرَرِهِ لَمْ يُهْمِلُهُ الشَّارِعُ؛ فَإِنَّهُ وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ نَفْعُهُ أَعْظُمَ غَالِبًا عَلَى ضَرَرِهِ لَمْ يُهْمِلُهُ الشَّارِعُ؛ فَإِنَّهُ صَلَّالِلهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ حَكِيمٌ لَا يُهْمِلُ مَصَالِحَ الدِّينِ وَلَا يُفَوِّتُ المُؤْمِنِينَ مَا يُقَرِّبُهُمْ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ

إِذَا تَبَيَّنَ هَذَا فَنَقُولُ لِلسَّائِلِ: إِنَّ الشَّيْخَ المُذْكُورَ قَصَدَ أَنْ يتوب الْمُجْتَمِعِينَ عَلَى الْكَبَائِرِ، فَلَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ إِلَّا بِمَا ذَكَرَهُ مِنْ الطَّرِيقِ الْبِدْعِيِّ، يَدُلُّ أَنَّ الشَّيْخَ جَاهِلُ بِالطُّرُقِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي بِمَا تَتُوبُ الْعُصَاةُ أَوْ عَاجِزٌ عَنْهَا فَإِنَّ الشَّيْخَ جَاهِلُ بِالطُّرُقِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي بِمَا تَتُوبُ الْعُصَاةُ أَوْ عَاجِزٌ عَنْهَا فَإِنَّ الشَّيْخَ جَاهِلُ بِالطُّرُقِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي السَّرُعِينَ كَانُوا يَدْعُونَ مَنْ هُوَ الرَّسُولَ صَلَّالِهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُوقِ، وَالْعَصْيَانِ بِالطُّرُقِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي مَنْ أَهْلِ الْكُفْرِ، وَالْفُسُوقِ، وَالْعِصْيَانِ بِالطُّرُقِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي الطَّرُقِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي الطَّرُقِ الشَّرْعِيَّةِ اللَّهِ الْمُصَاةُ وَالْتَابِعِينَ كَانُوا يَدْعُونَ مَنْ اللهُ عَلَى الطُّرُقِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي الطَّرُقِ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ الْمُعَلِقِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَالنَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ أَنَّهُ قَدْ تَابَ مِنْ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ مَنْ لَا يُحْصِيه إلَّا اللهُ تَعَالَى مِنْ الْأُمَم بِالطُّرُقِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا مَا ذُكِرَ مِنْ الإجْتِمَاع الْبِدْعِيِّ؛ بَلْ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ – وَهُمْ خَيْرُ أَوْلِيَاءِ الله الْمُتَّقِينَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ – تَابُوا إِلَى الله تَعَالَى بِالطُّرُقِ الشَّرْعِيَّةِ لَا بِهَذِهِ الطُّرُقِ الْبِدْعِيَّةِ، وَأَمْصَارُ الْمُسْلِمِينَ وَقُرَاهُمْ قَدِيهًا وَحَدِيثًا مَمْلُوءَةٌ مِمَّنْ تَابَ إِلَى الله وَاتَّقَاهُ وَفَعَلَ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ بِالطُّرُقِ الشَّرْعِيَّةِ، لَا بَهَذِهِ الطُّرُقِ الْبِدْعِيَّةِ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالُ: إِنَّ الْعُصَاةَ لَا تُمْكِنُ تَوْبَتُهُمْ إِلَّا بِهَذِهِ الطُّرُقِ الْبِدْعِيَّةِ، بَلْ قَدْ يُقَالُ: إِنَّ فِي الشُّيُوخِ مَنْ يَكُونُ جَاهِلًا بِالطُّرُقِ الشَّرْعِيَّةِ عَاجِزًا عَنْهَا لَيْسَ عِنْدَهُ عِلْمٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَمَا يُخَاطِبُ بِهِ النَّاسَ وَيُسْمِعُهُمْ إِيَّاهُ مِمَّا يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ، فَيَعْدِلُ هَذَا الشَّيْخُ عَنْ الطُّرُقِ الشَّرْعِيَّةِ إِلَى الطُّرُقِ الْبِدْعِيَّةِ، إِمَّا مَعَ حُسْنِ الْقَصْدِ، إِنْ كَانَ لَهُ دِينٌ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ غَرَضُهُ التَّرَقُّسَ عَلَيْهِمْ وَأَخْذَ أَمْوَالهِمْ بِالْبَاطِلِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَنَا يُنُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْمَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٤٣].

فَلَا يَعْدِلُ أَحَدُ عَنْ الطُّرُقِ الشَّرْعِيَّةِ إِلَى الْبِدْعِيَّةِ إِلَّا لِجَهْلِ أَوْ عَجْزٍ أَوْ غَرَضٍ فَلَا يَعْدِلُ أَحَدُ عَنْ الطُّرُقِ الشَّرْعِيَّةِ إِلَى الْبِدْعِيَّةِ إِلَّا لِجَهْلِ أَوْ عَجْزٍ أَوْ غَرَضٍ فَاسِدٍ. وَإِلَّا فَمِنْ المُعْلُومِ أَنَّ سَمَاعَ الْقُرْآنِ هُوَ سَمَاعُ النَّبِيِّنَ وَالْعَارِفِينَ وَالْعَارِفِينَ وَالْعَارِفِينَ وَالْعَارِفِينَ وَالْعَارِفِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ...

ثم ذكر الأدلة على ذلك، ثم قال: وَبِهَذَا السَّمَاعِ هَدَى الله الْعِبَادَ وَأَصْلَحَ لَهُمْ أَمْرَ المُعَاش وَالمُعَادِ وَبِهِ بُعِثَ الرَّسُولُ صَلَّالُلَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى ٓ الهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ أَمَرَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ. وَعَلَيْهِ كَانَ يَجْتَمِعُ السَّلَفُ كَمَا كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ إِذْ اجْتَمَعُوا أَمَرُوا رَجُلًا مِنْهُمْ أَنْ يَقْرَأً وَهُمْ يَسْتَمِعُونَ... إلى أن ذكر رَحِمَهُ ٱللَّهُ حديث ابن مسعود حين أمره رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَن يقرأ عليه، ثم قال: وَلَمْ يَكُنْ فِي السَّلَفِ الْأَوَّلِ سَمَاعٌ يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْخَيْرِ إِلَّا هَذَا، لَا بِالْحِجَازِ وَلَا بِالْيَمَن وَلَا بِالشَّام وَلَا بِمِصْرِ؛ وَالْعِرَاقِ؛ وَخُرَاسَانَ وَالْمُغْرِبِ، وَإِنَّمَا حَدَثَ السَّمَاعُ الْمُبْتَدَعُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَقَدْ مَدَحَ اللهُ أَهْلَ هَذَا السَّمَاعِ الْمُقْبِلِينَ عَلَيْهِ، وَذَمَّ المُعْرِضِينَ عَنْهُ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ سَبَبُ الرَّحْمَةِ. فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا قُرْئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنْصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الأعراف: ۲۰۶]... إلى آخره.

# فناءُ النار عند شيخ الإسلام ابن تيمية

سئل رَحْمَهُ اللّهُ كَمَا فِي (١٨/ ٣٠٧) عند حديث أنس بن مالك عن النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «سَبْعَةٌ لَا تَمُوتُ وَلَا تَفْنَى وَلَا تَذُوقُ الْفَنَاءَ: النَّارُ وَسُكَّانُهَا وَاللَّوْحُ وَالْقَلَمُ وَالْكُرْسِيُّ وَالْعَرْشُ» فَهَلْ هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ: هَذَا الْخَبَرُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَالِهِ وَسَلَمُ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتُهَا وَسَائِرُ أَهْلِ وَإِنَّهَا هُو مِنْ كَلَامٍ بَعْضِ الْعُلَمَاء، وَقَدْ اتَّفَقَ سَلَفُ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتُهَا وَسَائِرُ أَهْلِ السُّنَةِ وَالْجُهَاعَةِ عَلَى أَنَّ مِنْ المَخْلُوقَاتِ مَا لَا يَعْدَمُ وَلَا يَفْنَى بِالْكُلِّيَةِ كَالْجُنَّةِ وَالنَّارِ وَالْعَرْشِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَلَمْ يَقُلْ بِفَنَاءِ جَمِيعِ المُخْلُوقَاتِ إلَّا طَائِفَةٌ مِنْ وَالنَّارِ وَالْعَرْشِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَلَمْ يَقُلْ بِفَنَاءِ جَمِيعِ المُخْلُوقَاتِ إلَّا طَائِفَةٌ مِنْ المُعْتَزِلَةِ وَنَحْوِهِمْ أَهْلِ الْكَلَامِ المُبْتَدِعِينَ كَالْجُهُم بْنِ صَفْوَانَ وَمَنْ وَافَقَهُ مِنْ المُعْتَزِلَةِ وَنَحْوِهِمْ أَهْلِ الْكَلَامِ المُبْتَدِعِينَ كَالْجُهُم بْنِ صَفْوَانَ وَمَنْ وَافَقَهُ مِنْ المُعْتَزِلَةِ وَنَحْوِهِمْ وَهَذَا قَوْلُ بَاطِلٌ يُخَالِفُ كِتَابَ الله وَسُنَّةَ رَسُولِهِ وَإِجْمَاعَ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَأَعْمَلِهِ وَإِجْمَاعَ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَأَعْمَا وَبَقَاءِ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الدَّلَالَةِ عَلَى بَقَاءِ الجُنَّةِ وَأَهْلِهَا وَبَقَاءِ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ اللَّهُ الْمَالِقِ عَلَى بَقَاءِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِهَا وَبَقَاءِ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الدَّلَالَةِ عَلَى بَقَاءِ الْجُنَّةِ وَأَهْلِهَا وَبَقَاءِ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا الللهُ الْمَالِقَةُ عَلْمَ الْمَالِي الْكَلَامِ والمتفلسفة عَلَى الْمَتِنَاعِ فَنَاءِ جَمِيعِ المُخْلُوقَاتِ بِأَدِلَّة عَقْلِيَّةٍ. وَاللهُ أَعْلَمُ مُن أَهْلِ الْكَلَامِ والمتفلسفة عَلَى الْمَتِنَاعِ فَنَاءِ جَمِيعِ المُخْلُوقَاتِ بِأَدِلَّة عَقْلِيَةٍ. وَاللهُ أَعْلَمُ مُن أَهْلِ الْكَلَامِ والمتفلسفة عَلَى الْمَتِنَاعِ فَنَاءِ جَمِيعِ المُخْلُوقَاتِ بِأَدِيَّةٍ عَقْلِيَّةٍ. وَاللهُ أَعْلَمُ مُ التَهم.

قلت: عامة الكلام يدل على أنه يقول بعدم فناء النار، لكن في آخر كلامه، وهو قوله: (كما في ذلك من الدلالة على بقاء الجنة وأهلها) يشير بذلك إلى أنَّ النار بخلاف ذلك، فالله أعلم.

# مدح ابن تيمية لأبي يزيد البسطامي

قال رَحْمَهُ اللّهُ كَمَا فِي (١١/ ٦٦٦): وَلَهِذَا قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالدِّينِ - كَأَبِي يَزِيدَ البسطامي وَغَيْرِهِ -: لَوْ رَأَيْتُمْ الرَّجُلَ يَطِيرُ فِي الْهُوَاءِ أَوْ يَمْشِي عَلَى المَاءِ فَلَا تَغْتَرُّوا بِهِ حَتَّى تَنْظُرُوا وُقُوفَهُ عِنْدَ الْأَمْرِ وَالنَّهْي.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَوْ رَأَيْتُمْ صَاحِبَ بِدْعَةٍ يَطِيرُ فِي الْمُوَاءِ فَلَا تَغْتَرُّوا بِهِ. انتهى. فانظر: كيف أثنى عليه وقرنه بالشافعي في النقل عنه!

# ترك المأمور أعظم إثمًا من فعل المحظور

قال رَحْمَهُ ٱللّهُ كَمَا فِي (١١/ ٢٧١): فَإِنَّ جِنْسَ تَرْكِ الْوَاجِبَاتِ أَعْظَمُ مِنْ جِنْسِ فِعْلِ الْمُحَرَّمَاتِ إِذْ قَدْ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ تَرْكُ الْإِيهَانِ وَالتَّوْجِيدِ، وَمَنْ جَنْسِ فِعْلِ الْمُحَرَّمَاتِ إِذْ قَدْ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ تَرْكُ الْإِيهَانِ وَالتَّوْجِيدِ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ أَتَى بِالْإِيهَانِ وَالتَّوْجِيدِ لَمْ يُحُلِّدُ فِي النَّارِ وَلَوْ فَعَلَ مَا فَعَلَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ إِلْإِيهَانِ وَالتَّوْجِيدِ كَانَ خُلَدًا وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُهُ مِنْ جِهَةِ الْأَفْعَالِ قَلِيلَةً... إلى آخره.

وذكر فيه، أن كل أمر مستلزم النهي والعكس. انتهى.

# الأعمال ليست داخلة في الإيمان عند شيخ الإسلام الكلام السابق يدل على ذلك.

وقال في الصارم المسلول (٣٤): الإيمان والنفاق أصله في القلب، وإنها الذي يظهر من القول والفعل فرع له، ودليل عليه؛ فإذا ظهر من الرجل شيء من ذلك ترتب الحكم عليه. اهـ

## معنى حديث: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة...

قال رَحْمَدُ اللَّهُ كَمَا فِي مجموع الفتاوي (١١/ ٦٨٤): الَ طَائِفَةٌ مِنْ السَّلَفِ - مِنْهُمْ الثَّوْرِيُّ -: الْبِدْعَةُ أَحَبُّ إِلَى إِبْلِيسَ مِنْ المُعْصِيةِ لِأَنَّ المَعْصِيةَ يُتَابُ

مِنْهَا وَالْبِدْعَةُ لَا يُتَابُ مِنْهَا، وَهَذَا مَعْنَى مَا رُوِيَ عَنْ طَائِفَةٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: "إِنَّ اللهُ حَجَرَ التَّوْبَةَ عَلَى كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ " بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَتُوبُ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ يَسُبُ أَنَّهُ عَلَى هُدًى وَلَوْ تَابَ لَتَابَ عَلَيْهِ كَمَا يَتُوبُ عَلَى الْكَافِرِ، وَمَنْ قَالَ: يَصُبُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ تَوْبَةُ مُبْتَدِعٍ مُطْلَقًا فَقَدْ غَلِطَ غَلَطًا مُنْكَرًا، وَمَنْ قَالَ: مَا أَذِنَ اللهُ إِنَّهُ لَا يُقْبَلُ تَوْبَةُ مُبْتَدِعٍ مُطْلَقًا فَقَدْ غَلِطَ غَلَطًا مُنْكَرًا، وَمَنْ قَالَ: مَا أَذِنَ اللهُ لِيَعْبَلُ تَوْبَةً فِي تَوْبَةٍ. فَمَعْنَاهُ مَا دَامَ مُبْتَدِعًا يَرَاهَا حَسَنَةً لَا يَتُوبُ مِنْهَا لِمَا يَرَى الْكَافِرُ أَنَّهُ عَلَى ضَلَالٍ؛ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ فِي تَوْبَةٍ. فَمَعْنَاهُ مَا دَامَ مُبْتَدِعًا يَرَاهَا حَسَنَةً لَا يَتُوبُ مِنْهَا فَقَالَ إِلَا فَمَعْنَاهُ مَا دَامَ مُبْتَدِعًا يَرَى الْكَافِرُ أَنَّهُ عَلَى ضَلَالٍ؛ وَصَاحِبِ بِدْعَةٍ فِي تَوْبَةٍ مَعْنَاهُ مَا دَامَ مُبْتَدِعًا يَرَاهَا حَسَنَةً لَا يَتُوبُ مِنْهَا وَتَابَ اللهُ عَلَيْهِ فَأَمَّا قَبِيحَةٌ فَإِنَّهُ يَقُوبُ مِنْهَا كَمَا يَرَى الْكَافِرُ أَنَّهُ عَلَى ضَلَالٍ وَقَابَ اللهُ عَلَيْهِ مَا أَنَّ كَثِيرًا مِمَّنْ كَانَ عَلَى بِدْعَةٍ تَبَيَّنَ لَهُ ضَلَاهُمُ أَنَّ كَثِيرًا مِمَّى فَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَمْ رَبْعِعَ مِنْهُمْ وَعَيْرِهِ مِنْهُمْ مَنْ صَمِعَ الْعِلْمَ فَتَابَ مِنْهُمْ آخَرُونَ عَلَى يَلِا عَمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَغَيْرِهِ مِنْهُمْ مَنْ صَمِعَ الْعِلْمَ فَتَابَ وَهَذَا كَثِيرٌ. انتهى.

#### فضل الاستغفار

قال رَحْمَهُ ٱللّهُ كَمَا فِي (١١/ ٦٩٦): الإسْتِغْفَارُ يُخْرِجُ الْعَبْدَ مِنْ الْفِعْلِ الْمُكُرُوهِ، إِلَى الْفِعْلِ المَّحْرُوبِ مِنْ الْعَمَلِ النَّاقِصِ إِلَى الْعَمَلِ التَّامِّ وَيَرْفَعُ الْعَبْدَ اللهُ وَي الْعَبْدَ اللهُ وَي الْعَبْدَ اللهُ وَالْأَكْمَلِ النَّاقِصِ إِلَى الْعَارِفَ بِاللهِ فِي مِنْ الْمَقَامِ الْأَدْنَى إِلَى الْأَعْلَى مِنْهُ وَالْأَكْمَلِ الْقَابِدَ الله وَالْعَارِفَ بِاللهِ فِي كُلِّ الْمَاعِةِ ، بَلْ فِي كُلِّ خَطَةٍ يَزْدَادُ عِلْمًا بِالله وَبَصِيرَةً فِي دِينِهِ وَعُبُودِيَّتِهِ بِحَيْثُ يَجِدُ ذَلِكَ فِي طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَنَوْمِهِ وَيَقَطَتِهِ وَقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ وَغُعْلِهِ وَعُعْلِهِ وَنَوْمِهِ وَيَقَطَتِهِ وَقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ وَفِعْلِهِ وَنَوْمِهِ وَيَقَطَتِهِ وَقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ وَفِعْلِهِ

وَيَرَى تَقْصِيرَهُ فِي حُضُورِ قَلْبِهِ فِي الْمُقَامَاتِ الْعَالِيَةِ، وَإِعْطَائِهَا حَقَّهَا فَهُوَ يَحْتَاجُ إِلَى الْإِسْتِغْفَارِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ؛ بَلْ هُوَ مُضْطَرٌّ إِلَيْهِ دَائِمًا فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَحْوَالِ فِي الغوائب، وَالْمَشَاهِدِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصَالِح، وَجَلْبِ الْخَيْرَاتِ وَدَفْعِ الْمَضَرَّاتِ، وَطَلَبِ الزِّيَادَةِ فِي الْقُوَّةِ فِي الْأَعْمَالِ الْقَلْبِيَّةِ وَالْبَدَنِيَّةِ الْيَقِينِيَّةِ الْإِيمَانِيَّةِ، وَقَدْ ثَبَتَتْ: دَائِرَةُ الْإِسْتِغْفَارِ بَيْنَ أَهْل التَّوْحِيدِ وَاقْتِرَانِهَا بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مِنْ أَوَّلِهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ، وَمِنْ آخِرِهِمْ إِلَى أُوَّلِهِمْ وَمِنْ الْأَعْلَى إِلَى الْأَدْنَى، وَشُمُولِ دَائِرَةِ التَّوْحِيدِ وَالْإِسْتِغْفَارِ لِلْخَلْقِ كُلِّهِمْ، وَهُمْ فِيهَا دَرَجَاتٌ عِنْدَ الله، وَلِكُلِّ عَامِلِ مَقَامٌ مَعْلُومٌ؛ فَشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ بِصِدْقِ وَيَقِينٍ تُذْهِبُ الشِّرْكَ كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ؛ سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ، وَتَأْتِي عَلَى جَمِيع صِفَاتِهِ وَخَفَايَاهُ وَدَقَائِقِهِ. وَالْإِسْتِغْفَارُ يَمْحُو مَا بَقِيَ مِنْ عَثَرَاتِهِ وَيَمْحُو الذَّنْبَ الَّذِي هُوَ مِنْ شُعَب الشِّرْكِ؛ فَإِنَّ الذُّنُوبَ كُلَّهَا مِنْ شُعَبِ الشِّرْكِ، فَالتَّوْحِيدُ يُذْهِبُ أَصْلَ الشِّرْكِ وَالْإِسْتِغْفَارُ يَمْحُو فُرُوعَهُ فَأَبْلَغُ الثَّنَاءِ قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَبْلَغُ الدُّعَاءِ قَوْلُ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ، فَأَمَرَهُ بِالتَّوْحِيدِ وَالْإِسْتِغْفَارِ لِنَفْسِهِ وَلِإِخْوَانِهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ. انتهى.

وقال في (٦٩٨): التَّوْبَةُ مِنْ أَعْظَمِ الْحُسَنَاتِ وَالْحَسَنَاتُ كُلُّهَا مَشْرُوطٌ فِيهَا الْإِخْلَاصُ للهِ وَمُوَافَقَةُ أَمْرِهِ بِاتِّبَاعِ رَسُولِهِ وَالْإِسْتِغْفَارِ مِنْ أَكْبَرِ

الْحُسنَاتِ وَبَابُهُ وَاسِعٌ، فَمَنْ أَحَسَّ بِتَقْصِيرِ فِي قَوْلِهِ أَوْ عَمَلِهِ أَوْ حَالِهِ أَوْ رِزْقِهِ أَوْ تَقَلُّبِ قَلْبٍ: فَعَلَيْهِ بِالتَّوْحِيدِ وَالْإِسْتِغْفَارِ فَفِيهِمَا الشِّفَاءُ إِذَا كَانَا بِصِدْقِ وَإِخْلَاصٍ، وَكَذَلِكَ إِذَا وَجَدَ الْعَبْدُ تَقْصِيرًا فِي حُقُوقِ الْقَرَابَةِ بِصِدْقِ وَإِخْلَاصٍ، وَكَذَلِكَ إِذَا وَجَدَ الْعَبْدُ تَقْصِيرًا فِي حُقُوقِ الْقَرَابَةِ وَالْأَهْلِ وَالْأَهْلِ وَالْإِنْوَ وَالْإِخْوَانِ؛ فَعَلَيْهِ بِالدُّعَاءِ لَمُمْ وَالْإِسْتِغْفَارِ. وَالْإِخْوَانِ؛ فَعَلَيْهِ بِالدُّعَاءِ لَمُمْ وَالْإِسْتِغْفَارِ. قَالْ مُولَى وَالْإِسْتِغْفَارِ؟ وَالْإِسْتِغْفَارِ؟ وَالْمُسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ فَقَالَ لَهُ: «أَيْنَ أَنْتَ مِنْ الْإِسْتِغْفَارِ؟ » إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةً ». اهـ

# ما الذي يغفر للكافر إذا أسلم؟

سئل رَحِمَهُ ٱللَّهُ كَمَا فِي (١١/١١): عَنْ الْيَهُودِيِّ أَوْ النَّصْرَ انِيِّ إِذَا أَسْلَمَ، هَلْ يَبْقَى عَلَيْهِ ذَنْبٌ بَعْدَ الْإِسْلَام؟

فَأَجَابَ: إِذَا أَسْلَمَ بَاطِنًا وَظَاهِرًا غُفِرَ لَهُ الْكُفْرُ الَّذِي تَابَ مِنْهُ بِالْإِسْلَامِ بِلَا نِزَاعٍ، وَأَمَّا الذُّنُوبُ الَّتِي لَمْ يَتُبْ مِنْهَا مِثْلُ: أَنْ يَكُنْ مُصِرًّا عَلَى ذَنْبٍ أَوْ ظُلْمٍ نِزَاعٍ، وَأَمَّا الذُّنُوبُ الَّتِي لَمْ يَتُبْ مِنْهَا بِالْإِسْلَامِ، فَقَدْ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنَّهُ يُغْفَرُ لَهُ أَوْ فَاحِشَةٍ وَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا بِالْإِسْلَامِ، فَقَدْ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنَّهُ يُغْفَرُ لَهُ بِالْإِسْلَامِ، وَالصَّحيح عَنْ بِالْإِسْلَامِ، وَالصَّحيح عَنْ السَحيح عَنْ اللَّهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا يُعْفَرُ لَهُ مَا تَابَ مِنْهُ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَحيح عَنْ النَّاسِ الْبَيِّةِ؟ فَقَالَ: النَّبِيِّ صَلَّالِيَةِ عَلَى الْجُاهِلِيَّةِ؟ فَقَالَ:

«مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخَرِ». اهـ المراد.

# رأي الشيخ ابن عثيمين في التوقيت الزوالي

قال حفظه الله "في الشرح الممتع (١/ ١٨٧): رجلٌ توضَّا لصلاة الفجر ولم ولبس الخُفَّين، وبقي على طهارته إلى السَّاعة التَّاسعة ضُحى، ثم أحدث ولم يتوضَّأ، وتوضأ في السَّاعة الثانية عشرة، فالمذهب: تبتدئ المُدَّةُ من السَّاعة التَّاسعة، وعلى القول الرَّاجح: تبتدئ من السَّاعة الثَّانية عشرة إلى أن يأتي دورها من اليوم الثَّاني إِن كان مقيًا، ومن اليوم الرَّابع إن كان مسافرًا. انتهى.

# حكم العمل بالحديث الضعيف إن تلقته الأمة بالقبول

قال الحافظ ابن حجر رَحْمَدُ الله في النكت على ابن الصلاح (١/ ٣٧٢): إن اتفاقهم على تلقي خبر غير ما في الصحيحين بالقبول، ولو كان سنده ضعيفًا يوجب العمل بمدلوله. انتهى.

<sup>(</sup>١) كان هذا في حياة الشيخ رَحِمَهُ أَللَّهُ ٤/ ٢/ ١٤٢١.

#### كلمات جامعة

قال ابن الملقن رَحْمَدُاللَّهُ في شرح العمدة (١٥٧/١): ما حكاه الزناتي شارح "الرسالة" عن بعضهم أنه كتب إلى ابن عمر رَضَالِللَّهُ عَنْهُم أن اكتب لي بالعلم كله، وكتب إليه: العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله تعالى خميص البطن من أموال الناس، خفيف الظهر من دنياهم، كاف اللسان عن أعراضهم، ملازمًا لجماعاتهم؛ فافعل. فكانوا يقولون: جمع العلم في أربع كلمات.

وفي "إقليد التقليد" لابن أبي جمرة، نفعنا الله به، على المدونة: أن رجلًا صحب بعض ملوك العجم، فرأى معه سبعين بعيرًا تحمل كتبًا، فردها إلى سبعة أبعرة، ثم ردها إلى أربعة أبعرة، ثم ردها إلى أربع كلمات: لا تأكل إلَّا عن شهوة، ولا تنظر المرأة إلَّا إلى زوجها، ولا يصلح الملك إلَّا الطاعة، ولا يصلح الرعية إلَّا العدل. انتهى.

## علامة استحضار النية عند الأعمال

قال رَحْمَهُ ٱللَّهُ كَمَا فِي الكلام على حديث الأعمال بالنيات (١/ ١٦١): والضابط لحصول النية: أنه متى قصد بالعمل امتثال أمر الشرع، وبتركه

الانتهاء بنهي الشرع؛ كانت حاصلة مُثابًا عليها وإلَّا فلا، وإن لم يقصد ذلك كان عملًا بهميًّا، ولهذا قال السلف: الأعمال البهيمية ما عملت بغير نية. انتهى.

## أقسام الأعمال من حيث النية وعدمها

قال رَحِمَهُ اللَّهُ كما في (١/ ١٧٥) عند شرح حديث الأعمال بالنيات: اعلم أن الأعمال ثلاثة: بدني، وقلبي، ومركب منهما.

فالأول: كل عمل لا يشترط فيه النية كرد الغصوب والعواري والودائع والنفقات وإزالة النجاسات ونحو ذلك.

والثاني: كالاعتقادات والتوبة والحب في الله والبغض في الله، وما أشبه ذلك.

والثالث: كالوضوء والصلاة والحج وكل عبادة بدنية، فيشترط في حصولها النية قولًا كانت أو فعلًا كما سيأتي، وبعض الخلافيين يخصص العمل [بم] لا يكون قولًا، وفيه نظر للشيخ تقي الدين؛ لأن القول عمل خارجي أيضًا أما الأفعال فقد استعملت مقابلة للأقوال، ولا شك أن هذا الحديث يتناول الأقوال. انتهى.

#### فائدة في اجتماع رالواق ورالياء)

قال رَحْمَهُ اللَّهُ كَمَا فِي (١/٦٧٦): متى اجتمع (واو) و(ياء) وأرادوا الإدغام قلبوا الواو إلى لفظ الياء؛ لأنه أخف اعتلالًا من الواو، والياء،

وسواء كان المتحرك هو (الواو) و(الياء)، وسواء كان المتقدم أو المتأخر قالوا: طويت طيًّا ولويته ليًّا أصله طويًا ولويًا فتقدمت الواو] ساكنة وقلبوها. وقالوا سيد وميت وأصله سيود وميوت؛ لأنه من ساد يسود ومات يموت فتأخرت الواو وتحركت ومع ذلك قلبوها إلى الياء ولم يقلبوا الياء إليها لما ذكرناه. انتهى.

#### متى تجب إجابة السائل

قال رَحْمَدُ اللّهُ في مقدمة شرح العمدة (١/ ١٢٧): إجابة السائل تجب... لكن بشروط: أن يكون السؤال عن واجب، وأن لا يكون هناك غيره، وأن يخاف فوات النازلة، وأن يكون عند المجيب علم من المسألة، وأن يكون عدلًا، وأن يكون السائل والمجيب مكلفين، وينبغي التحرز في الجواب، فقد قال المحاسبي: يسأل العالم يوم القيامة عن ثلاثة أشياء: هل أفتى بعلم أم لا؟ وهل نصح في الفتيا أم لا؟ وهل أخلص فيها لله أم لا؟ انتهى.

## دفاع الشوكاني عن داود الظاهري

ذكر الشوكاني رَحْمَهُ ٱللَّهُ قول داود في وجوب السواك، وذكر قول من قال بعدم الاعتداد بخلافه، فقال في نيل الأوطار (١/ ١٣٤): وَعَدَمُ الإعْتِدَادِ بِخِلَافِ مَعَ عِلْمِهِ، وَوَرَعِهِ وَأَخَذَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْأَكَابِرِ بِمَذْهَبِهِ مِنْ بِخِلَافِ دَاوُد مَعَ عِلْمِهِ، وَوَرَعِهِ وَأَخَذَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْأَكَابِرِ بِمَذْهَبِهِ مِنْ

التَّعَصُّبَاتِ الَّذِي لَا مُسْتَنَدَ هَا إِلَّا مُجُرَّدَ الْهُوَى، وَالْعَصَبِيَّةِ، وَقَدْ كَثُرُ هَذَا الْجُنْسُ فِي أَهْلِ الْلَذَاهِبِ، وَمَا أَدْرِي مَا هُوَ الْبُرْهَانُ الَّذِي قَامَ لَحِوُّلَاءِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ كَانَ لِمَا وَقَعَ مِنْهُ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ حَتَّى أَخْرَجُوهُ مِنْ دَائِرَةِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ كَانَ لِمَا وَقَعَ مِنْهُ مِنْ المُتَالِعِينَ عَيْرِهِ المُوسَّسَةِ عَلَى مَخْصِ الرَّأْيِ المُقَالَاتِ المُسْتَبِعَدَةِ فَهِي بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَقَالَاتِ غَيْرِهِ المُوسَّسَةِ عَلَى مَخْصِ الرَّأْيِ المُقَالَاتِ المُسْتَبِعِدِ الرِّوَايَةِ فِي حَيِّزِ الْقِلَّةِ المُتَبَالَغَةِ فَإِنَّ التَّعْوِيلَ عَلَى الرَّأْيِ المُضَادَّةِ لِصَرِيحِ الرِّوَايَةِ فِي حَيِّزِ الْقِلَّةِ المُتَبَالَغَةِ فَإِنَّ التَّعْوِيلَ عَلَى الرَّأْيِ، المُضَادَّةِ لِصَرِيحِ الرِّوَايَةِ قَدْ أَفْضَى بِقَوْمٍ إِلَى التَّمَذُهُ مِن الْبِدَعِ الرَّوَاقِقُ وَعَدَمَ الإعْتِنَاءِ بِعِلْمِ الْأَدَلَةِ قَدْ أَفْضَى بِقَوْمٍ إِلَى التَّمَذُهُ مِن الْبِدَعِ الرَّيَ الْعَلِيلُ النَّادِرُ، وَأَمَّا دَاوُد فَهَا فِي مَذْهَبِهِ مِنْ الْبِدَعِ الَّتِي أَوْقَعَهُ الشَّرِيعَةَ مِنْهَا إِلَّا الْقَلِيلُ النَّادِرُ، وَأَمَّا دَاوُد فَهَا فِي مَذْهَبِهِ مِنْ الْبِدَعِ النَّيْوسِ فِيهَا عَسُلُكُهُ بِالظَّاهِرِ، وَحَمَلُوهُ عَلَيْهِ هِيَ فِي غَايَة النَّدُرَةِ وَلَكِنْ: لِمُوى النَّفُوسِ سَرِيرَةٌ لَا تُعْلَمُ. اهـ

# تفسير قوله تعالى: ﴿ ٱتَّخَاذُوٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللّهِ ﴾ [التوبة: ٣١].

قال شيخ الإسلام رَحْمَهُ اللّهُ كَمَا فِي مجموع الفتاوي (٧٠٧): وَهَوُّلَاءِ النَّذِينَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا - حَيْثُ أَطَاعُوهُمْ فِي تَخْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَتَحْرِيمِ مَا أَحَلَ اللهُ يَكُونُونَ عَلَى وَجْهَيْنِ: (أَحَدُهُمَا): أَنْ يَعْلَمُوا أَنَهُمْ اللهُ وَتَحْرِيمِ مَا أَحَلَ اللهُ يَكُونُونَ عَلَى وَجْهَيْنِ: (أَحَدُهُمَا): أَنْ يَعْلَمُوا أَنَهُمْ بَدَلُوا دِينَ اللهِ فَيَتْبَعُونَهُمْ عَلَى التَّبْدِيلِ فَيَعْتَقِدُونَ تَحْلِيلَ مَا حَرَّمَ اللهُ، وَتَحْرِيمَ مَا أَحَلَ اللهُ اتَّبَاعًا لِرُؤَسَائِهِمْ مَعَ عِلْمِهِمْ أَنَّهُمْ خَالَفُوا دِينَ اللهُ التَّبَاعًا لِرُؤَسَائِهِمْ مَعَ عِلْمِهِمْ أَنَّهُمْ خَالَفُوا دِينَ اللهُ التَّبَاعًا لِرُؤَسَائِهِمْ مَعَ عِلْمِهِمْ أَنَّهُمْ خَالَفُوا دِينَ الرُّسُلِ فَهَذَا كُفْرُ

وَقَدْ جَعَلَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ شِرْكًا - وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا يُصَلُّونَ لَهُمْ وَيَسْجُدُونَ لَهُمْ - فَكَانَ مَنْ اتَّبَعَ غَيْرَهُ فِي خِلَافِ الدِّينِ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهُ خِلَافُ الدِّينِ وَاعْتَقَدَ مَا قَالَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ؛ مُشْرِكًا مِثْلَ هَؤُلَاءِ.

[وَ(الثَّانِي): أَنْ يَكُونَ اعْتِقَادُهُمْ وَإِيهَا ثُهُمْ بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ وَتَحْلِيلِ الْحَرَامِ ثَابِتًا لَكِنَّهُمْ أَطَاعُوهُمْ فِي مَعْصِيةِ اللهِ كَمَا يَفْعَلُ الْمُسْلِمُ مَا يَفْعَلُهُ مِنْ المُعَاصِي الَّتِي لَكِنَّهُمْ أَطَاعُوهُمْ فِي مَعْصِيةِ اللهِ كَمَا يَفْعَلُ المُسْلِمُ مَا يَفْعَلُهُ مِنْ الْمُعَاصِي الَّتِي يَعْتَقِدُ أَنَّهَا مَعَاصٍ؛ فَهَوُ لَاءِ هَمْ حُكْمُ أَمْثَا لِهِمْ مِنْ أَهْلِ الذُّنُوبِ] كَمَا ثَبَتَ فِي يَعْتَقِدُ أَنَّهَا مَعَاصٍ؛ فَهَوُ لَاءِ هَمُ حُكْمُ أَمْثَا لِهِمْ مِنْ أَهْلِ الذُّنُوبِ] كَمَا ثَبَتَ فِي السَّعَدِيحِ" عَنْ النَّبِيِّ صَلَّالِلهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّهَا الطَّاعَةُ فِي اللهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّهَا الطَّاعَةُ فِي المُعْرُوفِ»...

ثُمَّ ذَلِكَ الْمُحَرِّمُ لِلْحَلَالِ وَالْمَحَلِّلُ لِلْحَرَامِ إِنْ كَانَ مُجُتَّهِدًا قَصْدُهُ اتَّبَاعُ الرَّسُولِ لَكِنْ خَفِي عَلَيْهِ الْحُقُّ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَقَدْ اتَّقَى الله مَا اسْتَطَاعَ؛ فَهَذَا لَا يُؤاخِذُهُ الله بِخَطَيْهِ، بَلْ يُثِيبُهُ عَلَى اجْتِهَادِهِ الَّذِي أَطَاعَ بِهِ رَبَّهُ، وَلَكِنْ مَنْ عَلِم أَنَّ هَذَا خَطَأْ فِيهَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ثُمَّ اتَّبَعَهُ عَلَى خَطَيْهِ، وَعَدَلَ عَنْ قَوْلِ عَلِمَ أَنَّ هَذَا لَهُ لَا سِيمًا إِنْ اتَّبَعَ فِي الرَّسُولِ فَهَذَا لَهُ لَا سِيمًا إِنْ اتَّبَعَ فِي الرَّسُولِ فَهَذَا لَهُ يُعْفِرِ الله لَا سَيمًا إِنْ اتَّبَعَ فِي الرَّسُولِ فَهَذَا لَهُ لَا سِيمًا إِنْ اتَّبَعَ فِي ذَلِكَ هَوَاهُ وَنَصَرَهُ بِاللِّسَانِ وَالْيَدِ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلرَّسُولِ؛ فَهَذَا شِرْكُ لَلْكَ هَوَاهُ وَنَصَرَهُ بِاللِّسَانِ وَالْيَدِ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلرَّسُولِ؛ فَهَذَا شِرْكُ لَكَ مَعَ عَلْمِهِ بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلرَّسُولِ؛ فَهَذَا شِرْكُ لَكَ هَوَاهُ وَنَصَرَهُ بِاللِّسَانِ وَالْيَدِ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلرَّسُولِ؛ فَهَذَا شِرْكُ يَعْمِهُ بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلرَّسُولِ اللهُ لِللَّ سُولِ اللهُ لَيْ اللهُ اللهُ لَا مُولِ اللهُ اللهُ لَا اللهُ اللهُ لَا عَرَفَ الْحُقَى لَا عَرَفَ الْعُولِ اللهُ اللهُ لِللَّ سُولِ الْمَعْولِ الْمُ اللهُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ لَلْكَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِلَا لَا اللهُ اللهُ اللهُ لِهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### فصل: في الإيمان

قال ابن منده رَحِمَهُ ٱللَّهُ فِي كتاب الإيهان (١٦/٢): الْإِسْلَامُ الْحُقِيقِيُّ مَا تَقَدَّمَ وَصْفُهُ، وَهُوَ الْإِيهَانُ وَالْإِسْلَامُ الَّذِي احْتُجِزَ بِهِ الْمُنَافِقُونَ مِنَ الْقَتْلِ وَالسَّبْي هُوَ الْإِسْتِسْلَامُ. وَبِاللهُ التَّوْفِيقُ. اهـ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحْمَهُ ألله كما في (٧/ ١٩٨): أَصْلَ الْإِيمَانِ هُوَ مَا فِي الْقَلْب، وَالْأَعْمَالُ الظَّاهِرَةُ لَا زِمَةٌ لِذَلِكَ، لَا يُتَصَوَّرُ وُجُودُ إِيهَانِ الْقَلْب الْوَاجِبِ مَعَ عَدَم جَمِيع أَعْمَالِ الْجُوَارِح، بَلْ مَتَى نَقَصَتْ الْأَعْمَالُ الظَّاهِرَةُ كَانَ لِنَقْصِ الْإِيمَانِ الَّذِي فِي الْقَلْبِ؛ فَصَارَ الْإِيمَانُ مُتَنَاوِلًا لِلْمَلْزُوم وَاللَّازِم، وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ مَا فِي الْقَلْبِ؛ وَحَيْثُ عُطِفَتْ عَلَيْهِ الْأَعْمَالُ فَإِنَّهُ أُرِيدَ أَنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِإِيمَانِ الْقَلْب، بَلْ لَا بُدَّ مَعَهُ مِنْ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ. اهـ وقال رَحِمَهُ ٱللَّهُ كَمَا فِي (٧/ ٢٦٠): وَالْوَعْدُ الَّذِي فِي الْقُرْآنِ بِالْجُنَّةِ وَبِالنَّجَاةِ مِنْ الْعَذَابِ، إِنَّمَا هُوَ مُعَلَّقُ بِاسْمِ الْإِيمَانِ، وَأَمَّا اسْمُ الْإِسْلَامِ مُجُرَّدًا فَمَا عَلَّقَ بِهِ فِي الْقُرْآنِ دُخُولَ الْجُنَّةِ، لَكِنَّهُ فَرَضَهُ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ دِينُهُ الَّذِي لَا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ سِوَاهُ، وَبِالْإِسْلَام بَعَثَ اللهُ جَمِيعَ النَّبِيِّينَ... ثم ذكر شيخ الإسلام رَحْمَهُ ٱللَّهُ الأدلة على ذلك.

وقال رَحْمَهُ اللّهُ كَمَا فِي صِ (٢٦٣): وَأَمَّا الْإِيمَانُ فَأَصْلُهُ تَصْدِيقٌ وَإِقْرَارٌ وَمَعْرِفَةٌ فَهُوَ مِنْ بَابِ قَوْلِ الْقَلْبِ الْمُتَضَمِّنِ عَمَلَ الْقَلْبِ؛ وَالْأَصْلُ فِيهِ التَّصْدِيقُ وَالْعَمَلُ تَابِعُ لَهُ فَلِهَذَا فَسَّرَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْهِ وَسَلَّمَ "الْإِيمَانَ" النَّي عَلَيْهِ وَعَلَى الْهِ وَسَلَّمَ "الْإِيمَانَ" بِإِيمَانِ الْقَلْبِ وَبِخُضُوعِهِ، وَهُو الْإِيمَانُ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ بِإِيمَانِ الْقَلْبِ وَبِخُضُوعِهِ، وَهُو الْإِيمَانُ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَفَسَّرَ "الْإِسْلَامَ" بِاسْتِسْلَامٍ خُصُوصٍ هُو اللّبَانِي الْخَمْسُ... فَإِنَّ الْأَعْمَالَ وَفَسَّرَ "الْإِسْلَامَ" بِاسْتِسْلَامٍ خُصُوصٍ هُو اللّبَانِي الْخَمْسُ... فَإِنَّ الْأَعْمَالَ الظَّاهِرَةَ يَرَاهَا النَّاسُ، وَأَمَّا مَا فِي الْقَلْبِ مِنْ تَصْدِيقٍ وَمَعْرِفَةٍ وَحُبِّ وَخَشْيَةٍ وَخُبِّ وَخَشْيَةٍ وَحُبِّ وَخَشْيَةٍ وَرَجَاءٍ فَهَذَا بَاطِنٌ؛ لَكِنْ لَهُ لَوَازِمُ قَدْ تَدُلُّ عَلَيْهِ، وَاللَّاذِمُ لَا يَدُلُّ إِلَّا إِذَا كَانَ مَنْ لَوَازِمِهِ مَا يَفْعَلُهُ المُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ فَلَا يَدُلُّ الْا إِذَا كَانَ مَنْ لَوَازِمِهِ مَا يَفْعَلُهُ المُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ فَلَا يَدُلُّ الْمَا لَوَازِمِهِ مَا يَفْعَلُهُ المُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ فَلَا يَدُلُّ الْمَالَا لَا الْمَالَى الْإِيمَالَةُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ فَلَا يَدُلُّ الْمَا الْمَالِي الْمَالَعُلُومُ اللّهُ وَمَاء وَلَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُوالِي الْكُومُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤَلِّ وَمَاء فَلَا يَدُلُّ الْمُؤْمِنُ وَاللّهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤَالِ الْكُومُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤَالِقُومُ اللْمُؤْمِنُ وَالْمُؤَلِي الْمُؤَلِومُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤَامِلُ وَالْمُؤَامِ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤَامِ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤَامِ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤَامِلُونَ الْمُؤَامِ الْمُؤَامِ الْمُؤَامِ الْمُؤَامِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤَامِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤَامِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤَامِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤَامِ الْمُؤَامِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ فَالْمَامِ الْمُؤْمِلُ فَلَا يَعْرُمُ الللّهُ وَالْمُ الْمُؤْمِ الللّهُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُومُ

وقال رَحْمُهُ اللّهُ كَمَا فِي صـ (٢٧٠): ... وَهَذِهِ الْأَعْمَالُ إِذَا عَمِلَهَا الْإِنْسَانُ عُوْلِطًا للهِ تَعَالَى فَإِنّهُ يُثِيبُهُ عَلَيْهَا وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلّا مَعَ إِقْرَارِهِ بِقَلْبِهِ أَنّهُ لَا إِلَهَ عُلِطًا للهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، فَيكُونُ مَعَهُ مِنْ الْإِيمَانِ هَذَا الْإِقْرَارُ، وَهَذَا الْإِقْرَارُ لَا يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهُ مَعَهُ مِنْ الْيقِينِ مَا لَا يَقْبَلُ الرَّيْب، وَلَا الْإِقْرَارُ لَا يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهُ مَعَهُ مِنْ الْيقِينِ مَا لَا يَقْبَلُ الرَّيْب، وَلَا الْإِقْرَارُ لَا يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهُ مَعَهُ مِنْ الْيقِينِ مَا لَا يَقْبَلُ الرَّيْب، وَلَا أَنْ يَكُونَ مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ المُؤْمِنُ عَنْ الْمُسْلِمِ الَّذِي لَيْسَ أَنْ يَكُونَ مُعَالًا وَظَاهِرًا مَعَهُمْ هَذَا الْإِسْلَامُ بِلَوَازِمِهِ بِمُؤْمِنِ، وَخَلْقُ كَثِيرٌ مِنْ المُسْلِمِينَ بَاطِنَا وَظَاهِرًا مَعَهُمْ هَذَا الْإِسْلَامُ بِلَوَازِمِهِ مِنْ الْإِيمَانِ، وَلَمْ يَصِلُوا إِلَى الْيقِينِ وَالْجِهَادِ، فَهَوُ لَاء يُثَابُونَ عَلَى إِسْلَامِهِمْ مَنْ الْإِيمَانِ، وَلَمْ يَصِلُوا إِلَى الْيقِينِ وَالْجِهَادِ، فَهَوُ لَاء يُكِتَابٍ وَقَدْ لَا يَعْرِفُونَ أَنّهُ جَاء بِكِتَابٍ وَقَدْ لَا يَعْرِفُونَ أَنّهُ جَاء بِكِتَابٍ وَقَدْ لَا يَعْرِفُونَ أَنّهُ أَنْ الرَّسُولَ أَخْبَرَ بِكَذَا، وَإِذَا لَمْ يَبْلُغُهُمْ أَنَّ الرَّسُولَ أَخْبَرَ بِذَلِكَ لَمْ

يَكُنْ عَلَيْهِمْ الْإِقْرَارُ الْمُفَصَّلُ بِهِ، لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ الْإِقْرَارِ بِأَنَّهُ رَسُولُ الله وَأَنَّهُ صَادِقٌ فِي كُلِّ مَا يُخْبِرُ بِهِ عَنْ الله، ثُمَّ الْإِيهَانُ الَّذِي يَمْتَازُ بِهِ فِيهِ تَفْصِيلٌ، وَفِيهِ طُمَأْنِينَةٌ وَيَقِينٌ فَهَذَا مُتَمَيِّزٌ بِصِفَتِهِ وَقَدْرِهِ فِي الْكَمِّيَّةِ وَالْكَيْفِيَّةِ، فَإِنَّ أُولَئِكَ مَعَهُمْ مِنْ الْإِيمَانِ بِالله وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَتَفْصِيل المَعَادِ وَالْقَدَرِ مَا لَا يَعْرِفُهُ هَؤُلَاءِ، وَأَيْضًا فَفِي قُلُوبِهِمْ مِنْ الْيَقِينِ وَالثَّبَاتِ وَلُزُومِ التَّصْدِيقِ لِقُلُوبِهِمْ مَا لَيْسَ مَعَ هَؤُلَاءِ، وَأُولَئِكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، وَكُلُّ مُؤْمِنِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا؛ فَإِنَّ الْإِيمَانَ يَسْتَلْزِمُ الْأَعْمَالَ وَلَيْسَ كُلُّ مُسْلِم مُؤْمِنًا هَذَا الْإِيهَانَ الْمُطْلَقَ لِأَنَّ الإِسْتِسْلَامَ لله وَالْعَمَلَ لَهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى هَذَا الْإِيهَانِ الْخَاصِّ، وَهَذَا الْفَرْقُ يَجِدُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ نَفْسِهِ وَيَعْرِفُهُ مِنْ غَيْرِهِ فَعَامَّةُ النَّاسِ إِذَا أَسْلَمُوا بَعْدَ كُفْرٍ أَوْ وُلِدُوا عَلَى الْإِسْلَام وَالْتَزَمُوا شَرَائِعَهُ وَكَانُوا مِنْ أَهْلِ الطَّاعَةِ لله وَرَسُولِهِ فَهُمْ مُسْلِمُونَ وَمَعَهُمْ إِيهَانٌ مُجْمَلٌ، وَلَكِنَّ دُخُولَ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ إِلَى قُلُومِهِمْ إِنَّمَا يَحْصُلُ شَيْئًا فَشَيْئًا إِنْ أَعْطَاهُمْ اللهُ ذَلِكَ... إلى آخره. وقال رَحْمَهُ ٱللَّهُ أيضًا كما في (٧/ ٣٢٥) ناقلًا عن محمد بن نصر في حكايته قول طائفة من أصحاب الحديث: قالوا: وَلَّمَا كَانَ الْعِلْمُ بِالله إيهَانًا وَالْجُهْلُ بِهِ كُفْرًا، وَكَانَ الْعَمَلُ بِالْفَرَائِضِ إِيهَانًا، وَالْجَهْلُ بِهَا قَبْلَ نُزُولِهَا لَيْسَ بِكُفْرِ لِأَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ الله صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَقَرُّوا بِالله أَوَّلَ مَا بَعَثَ اللهُ رَسُولَهُ صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، وَلَمْ يَعْلَمُوا الْفَرَائِضَ الَّتِي أُفْتُرِضَتْ

عَلَيْهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَمْ يَكُنْ جَهْلُهُمْ بِذَلِكَ كُفْرًا، ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِمْ الْفَرَائِضَ فَكَانَ إِقْرَارُهُمْ بِهَا وَالْقِيَامُ بِهَا إِيهَانًا، وَإِنَّهَا يَكْفُرُ مَنْ جَحَدَهَا لِتَكْذِيبِهِ خَبرَ الله؛ وَلَوْ لَمْ يَأْتِ خَبرٌ مِنْ الله مَا كَانَ بِجَهْلِهَا كَافِرًا وَبَعْدَ نَجِيءِ الْخَبرِ مَنْ لَمْ يَشْمَعْ بِاللهِ فِي كُلِّ حَالٍ يَسْمَعْ بِاللهِ فِي كُلِّ حَالٍ يَسْمَعْ بِاللهِ فِي كُلِّ حَالٍ كُفْرٌ وَبَعْدَ الْخَبَرِ وَبَعْدَ الْخَبَرِ وَبَعْدَ الْخَبَرِ وَبَعْدَ اللهِ كُفْرٌ؛ كَفُرْ وَبَعْدَ الْخَبَرِ وَبَعْدَ الْخَبَرِ وَبَعْدَ اللهُ أَنَّهُ قَدْ أَوْجَبَهَا كُفْرٌ؛ لَيْسَ بِكُفْرِ بِاللهِ كُفْرٌ؛ وَإِنَّ تَرْكَ النَّصْدِيقِ بِاللهِ كُفْرٌ؛ وَإِنَّ تَرْكَ الْفَرَائِضِ مَعَ تَصْدِيقِ اللهِ أَنَّهُ قَدْ أَوْجَبَهَا كُفْرٌ؛ لَيْسَ بِكُفْرِ بِاللهِ ، إِنَّهُ وَلِي اللهِ كُفْرٌ؛ فَيْ وَنِعْمَتِي ، يُرِيدُ هُو كُفْرٌ مِنْ جِهَةِ تَرْكِ الْحُقِّ كَمْ يَعْ مَتِي ، اللهِ اللهَ أَنَّهُ قَدْ أَوْجَبَهَا كُفْرٌ؛ لَيْسَ بِكُفْرِ بِاللهِ ، إِنَّهُ وَلَى الْقَائِلُ: كَفَرْتَنِي حَقِّي وَنِعْمَتِي ، يُرِيدُ هُو كُفْرٌ مِنْ جِهَةِ تَرْكِ الْحُقِّ كَمَ يَعْمَتِي . انتهى . فَي وَضَيَعْت شُكُر نِعْمَتِي . انتهى . فَي وَضَيَعْت شُكُر نِعْمَتِي . انتهى . وَشَيَعْت حَقِّى وَضَيَعْت شُكُر نِعْمَتِي . انتهى .

وقال رَحْمَهُ اللهُ أيضًا كما في (٧/٧٥): فَاللَّهُ لِمُ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، مُتَّفِقُونَ عَلَى وُجُوبِ الْإِيهَانِ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَمُتَّفِقُونَ عَلَى وُمُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ الْآخِرِ، وَمُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ الجُنَّةَ؛ وَلَا يُعَذَّبُ، وَعَلَى أَنَّ مَنْ المَ يُؤْمِنْ مَنْ أَطَاعَ الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ الجُنَّةَ؛ وَلَا يُعَذَّبُ، وَعَلَى أَنَّ مَنْ المَ يُؤْمِنْ بِأَنَّ مُحْمَّدًا رَسُولُ الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ فَهُو كَافِرٌ، وَأَمْثَالُ هَذِهِ اللهُ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ فَهُو كَافِرٌ، وَأَمْثَالُ هَذِهِ الْأَمْورِ الَّتِي هِي أَصُولُ الدِّينِ وَقُواعِدُ الْإِيهَانِ الَّتِي اتَّفَقَ عَلَيْهَا المُنتَسِبُونَ إِلَى الْإِيمَانِ، فَتَنَازُعُهُمْ بَعْدَ هَذَا فِي بَعْضِ أَحْكَامِ الْوَعِيدِ أَوْ بَعْضِ الْإَسْارَمِ وَالْإِيمَانِ، فَتَنَازُعُهُمْ بَعْدَ هَذَا فِي بَعْضِ أَحْكَامِ الْوَعِيدِ أَوْ بَعْضِ مَعَانِي بَعْضِ الْأَسْرَةِ إِلَى مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ، مَعَ أَنَّ المُخَالِفِينَ مَعَانِي بَعْضِ الْأَسْرَاءِ أَمْرٌ خَفِيفٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ، مَعَ أَنَّ المُخَالِفِينَ مَعَانِي بَعْضِ الْأَسْرَاءِ أَمْرٌ خَفِيفٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ، مَعَ أَنَّ المُخَالِفِينَ

لِلْحَقِّ الْبَيِّنِ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ هُمْ عِنْدَ جُمْهُورِ الْأُمَّةِ مَعْرُوفُونَ بِالْبِدْعَةِ؛ مَشْهُودٌ عَلَيْهِمْ بِالضَّلَالَةِ؛ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْأُمَّةِ لِسَانُ صِدْقٍ وَلَا قَبُولُ عَامًّ...

وقال رَحْمَهُ اللّهُ أيضًا كما في مجموع الفتاوي (٧/ ٣٦٠) بعد أن ذكر كلامًا لأبي القاسم التيمي وابنه محمد شارح صحيح مسلم: وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ اللّهِينَ لَا يَكُونُ فِي مَحَلِّ الرِّضَى وَالْقَبُولِ إِلَّا بِانْضِمَامِ التَّصْدِيقِ إِلَى الْعَمَلِ، الدِّينَ لَا يَكُونُ فِي مَحَلِّ الرِّضَى وَالْقَبُولِ إِلَّا بِانْضِمَامِ التَّصْدِيقِ إِلَى الْعَمَلِ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مَعَ الْعَمَلِ مِنْ الْإِيمَانِ؛ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْإِيمَانِ مُطْلَقًا، لَكِنْ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَمَلِ اللَّذِي هُو الدِّينُ لَيْسَ اسْمُهُ إِسْلَامًا، وَإِذَا كَانَ الْإِيمَانُ شَرْطًا فِي قَبُولِهِ لَمْ يَلْزَمْ أَنْ يَكُونَ مُلَازِمًا لَهُ؛ وَلَوْ كَانَ مُلَازِمًا لَهُ لَمْ يَلْزَمْ أَنْ يَكُونَ مُلَازِمًا لَهُ بُولِهِ لَمْ يَلْزَمْ أَنْ يَكُونَ مُلَازِمًا لَهُ؛ وَلَوْ كَانَ مُلَازِمًا لَهُ لَمْ يَلْزَمْ أَنْ يَكُونَ مُلَازِمًا لَهُ؛ وَلَوْ كَانَ مُلَازِمًا لَهُ لَمْ

وقال رَحْمَهُ ٱللّهُ أيضًا كما في (٧/٣٦٧): وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَسْتَلْزِمُ الْإِيمَانَ الْوَاجِبَ فَغَايَةُ مَا يُقَالُ: إِنَّهُمَ مُتَلَازِمَانِ فَكُلُّ مُسْلِمٍ مُؤْمِنٌ وَكُلُّ مُسْلِمٌ، وَهَذَا صَحِيحٌ إِذَا أُرِيدَ أَنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ يَدْخُلُ الْجُنَّةَ مَعَهُ الْإِيمَانُ مُؤْمِنٍ مُسْلِمٌ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ إِذَا أُرِيدَ أَنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ يُثَابُ عَلَى عِبَادَتِهِ فَلَا بُدَّ أَنْ الْوَاجِبُ، وَهُو مُتَّفَقُ عَلَيْهِ إِذَا أُرِيدَ أَنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ يُثَابُ عَلَى عِبَادَتِهِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ أَصْلُ الْإِيمَانِ، فَهَا مِنْ مُسْلِمٍ إِلَّا وَهُو مُؤْمِنٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُو يَكُونَ مَعَهُ أَصْلُ الْإِيمَانِ، فَهَا مِنْ مُسْلِمٍ إِلَّا وَهُو مُؤْمِنٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُو الْإِيمَانُ الَّذِي نَفَاهُ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ عَمَّنْ لَا يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ الْإِيمَانُ النَّذِي نَفَاهُ النَّبِيُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ عَمَّنْ لَا يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ وَعَمَّنْ يَفُع لُ الْكَبَائِرَ وَعَنْ الْأَعْرَابِ وَغَيْرِهِمْ فَإِذَا قِيلَ: إِنَّ الْإِسْلَامَ وَالْإِيمَانَ النَّابَعُ مُنَا لَا يَعْمَلُ الْكَبَائِرَ وَعَنْ الْأَعْرَابِ وَغَيْرِهِمْ فَإِذَا قِيلَ: إِنَّ الْإِسْلَامَ وَالْإِيمَانَ النَّامَ مُتَلَازِمَانِ لَمْ يُلَوْمَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا هُوَ الْآخَرَ كَالرُّوحِ وَالْبَدَنِ فَلَا فَلَا الْتَامَّ مُتَلَازِمَانِ لَمْ يُلَوْمَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا هُوَ الْآخَرَ كَالرُّوحِ وَالْبَدَنِ فَلَا

يُوجَدُ عِنْدَنَا رُوحٌ إِلَّا مَعَ الْبَدَنِ وَلَا يُوجَدُ بَدَنٌ حَيُّ إِلَّا مَعَ الرُّوحِ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا الْآخِرَ، فَالْإِيهَانُ كَالرُّوحِ فَإِنَّهُ قَائِمٌ بِالرُّوحِ، بِمَعْنَى أَنَّهَا مُتَلَازِمَانِ وَالْإِسْلَامُ كَالْبَدَنِ وَلَا يَكُونُ الْبَدَنُ حَيًّا إِلَّا مَعَ الرُّوحِ، بِمَعْنَى أَنَّهًا مُتَلَازِمَانِ وَالْإِسْلَامُ كَالْبَدَنِ وَلَا يَكُونُ الْبَدَنُ حَيًّا إِلَّا مَعَ الرُّوحِ، بِمَعْنَى أَنَّهُا مُتَلَازِمَانِ لَا أَنَّ مُسَمَّى أَحَدِهِمَا هُو مُسَمَّى الْآخِوِ؛ وَإِسْلَامُ المُنافِقِينَ كَبَدَنِ اللَيِّتِ جَسَدٌ لِا أَنَّ مُسَمَّى أَحَدِهِمَا هُو مُسَمَّى الْآخِو؛ وَإِسْلَامُ المُنافِقِينَ كَبَدَنِ اللَيِّتِ جَسَدٌ بِلَا رُوحٍ فَهَا مِنْ بَدَنٍ حَيٍّ إِلَّا وَفِيهِ رُوحٌ وَلَكِنَّ الْأَرْوَاحَ مُتَنَوِّعَةٌ... إلى آخره. وقال رَحْمَدُ اللهُ كَما في (٣٧١): وهذه - يعني الأعهال - لا تكون إيهانًا إلا مع الإيهان الذي في القلب بالله وملائكته وكتبه ورسله، فيكون حينئذٍ بعض الإيهان الذي في القلب بالله وملائكته وكتبه ورسله، فيكون حينئذٍ بعض الإيهان...

#### أمانة النقل

قال رَحْمَهُ ٱللَّهُ كَمَا فِي (٧/ ٣٦): لَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَحْمِلَ كَلَامَ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ إِلَّا عَلَى مَا يُحْتَمِلُهُ ذَلِكَ اللَّفْظُ فِي كَلَامِ كُلِّ أَحَدٍ. انتهى.

## حكم الخوارج

قال رَحْمَهُ ٱللَّهُ كَمَا فِي (٧/ ٢٧): الْخَوَارِجُ كَانُوا مِنْ أَظْهَرِ النَّاسِ بِدْعَةً، وَقِتَالًا لِلْأُمَّةِ، وَتَكْفِيرًا لَهَا، وَلَمْ يَكُنْ فِي الصَّحَابَةِ مَنْ يُكَفِّرُهُمْ لَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي

طَالِبٍ وَلَا غَيْرُهُ، بَلْ حَكَمُوا فِيهِمْ بِحُكْمِهِمْ فِي الْسُلِمِينَ الظَّالِينَ الْمُعْتَدِينَ كَا ذَكَرَتْ الْآثَارُ عَنْهُمْ بِذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذَا المَوْضِع. انتهى.

## كلُّ ما كان من عبادة غير الأركان فليس عبادة محضة

قال رَحْمَهُ ٱللَّهُ كَمَا فِي (٧/ ٣١٤ ـ٣١٦): وَعِمَّا يُسْأَلُ عَنْهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَا أَوْجَبَهُ اللهُ مِنْ الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ أَكْثَرَ مِنْ هَذِهِ الْخَمْسِ؛ فَلِهَاذَا قَالَ: الْإِسْلَامُ هَذِهِ الْخَمْسُ؟ وَقَدْ أَجَابَ بَعْضُ النَّاسِ: بِأَنَّ هَذِهِ أَظْهَرَ شَعَائِرِ الْإِسْلَام وَأَعْظَمُهَا، وَبِقِيَام الْعَبْدِ بِهَا يَتِمُّ إِسْلَامُهُ، وَتَرْكُهُ لَمَا يُشْعِرُ بِانْحِلَالِ قَيْدِ انْقِيَادِهِ. وَ"التَّحْقِيقُ" أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الدِّينَ الَّذِي هُوَ اسْتِسْلَامُ الْعَبْدِ لِرَبِّهِ مُطْلَقًا الَّذِي يَجِبُ لله عِبَادَةً مَحْضَةً عَلَى الْأَعْيَانِ؛ فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ لِيَعْبُدَ اللهَ بِهَا مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، وَهَذِهِ هِيَ الْخَمْسُ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَإِنَّمَا يَجِبُ بِأَسْبَابِ لَصَالِحَ، فَلَا يَعُمُّ وُجُوبُهَا جَمِيعَ النَّاسِ؛ بَلْ إِمَّا أَنْ يَكُونَ فَرْضًا عَلَى الْكِفَايَةِ كَالْجِهَادِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ؛ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِنْ إِمَارَةٍ وَحُكْم وَفُتْيَا؛ وَإِقْرَاءٍ وَتَحْدِيثٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَإِمَّا أَنْ يَجِبَ بِسَبَبِ حَقِّ لِلْآدَمِيِّينَ يَخْتَصُّ بِهِ مَنْ وَجَبَ لَهُ وَعَلَيْهِ، وَقَدْ يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِهِ، وَإِذَا حَصَلَتْ المَصْلَحَةُ أَوْ الْإِبْرَاءُ إِمَّا بِإِبْرَائِهِ، وَإِمَّا بِحُصُولِ المُصْلَحَةِ، فَحُقُوقُ الْعِبَادِ مِثْلُ قَضَاءِ الدُّيُونِ وَرَدِّ الغصوب وَالْعَوَارِيِّ وَالْوَدَائِعِ وَالْإِنْصَافِ مِنْ الْمُظَالِمِ مِنْ الدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ وَالْأَمْوَالِ وَالْأَعْرَاضِ؛ إِنَّهَا هِيَ حُقُوقُ الْآدَمِيِّينَ وَإِذَا أُبْرِئُوا مِنْهَا سَقَطَتْ.

وَتَجِبُ عَلَى شَخْصِ دُونَ شَخْصِ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ لَمْ تَجِبْ عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ لله عَلَى كُلِّ عَبْدٍ قَادِرٍ؛ وَلِهَذَا يَشْتَرِكُ فِيهَا الْمُسْلِمُونَ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، بِخِلَافِ الْخَمْسَةِ فَإِنَّهَا مِنْ خَصَائِصِ الْمُسْلِمِينَ، وَكَذَلِكَ مَا يَجِبُ مِنْ صِلَةِ الْأَرْحَام وَحُقُوقِ الزَّوْجَةِ وَالْأَوْلَادِ وَالْجِيرَانِ وَالشُّرَكَاءِ وَالْفُقَرَاءِ، وَمَا يَجِبُ مِنْ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَالْفُتْيَا وَالْقَضَاءِ وَالْإِمَارَةِ، وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَرِ وَالْجِهَادِ؛ كُلُّ ذَلِكَ يَجِبُ بِأَسْبَابِ عَارِضَةٍ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ دُونَ بَعْضٍ لِجِلْبِ مَنَافِعَ وَدَفْع مَضَارَّ لَوْ حَصَلَتْ بِدُونِ فِعْلِ الْإِنْسَانِ لَمْ تَجِبْ؛ فَمَا كَانَ مُشْتَرِكًا فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْكِفَايَةِ وَمَا كَانَ مُخْتَصًّا فَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَى زَيْدٍ دُونَ عَمْرٍ و لَا يَشْتَرِكُ النَّاسُ فِي وُجُوبِ عَمَلِ بِعَيْنِهِ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ قَادِرٍ سِوَى الْخُمْسِ؛ فَإِنَّ زَوْجَةَ زَيْدٍ وَأَقَارِبِهِ لَيْسَتْ زَوْجَةَ عَمْرِو وَأَقَارِبِهِ، فَلَيْسَ الْوَاجِبُ عَلَى هَذَا مِثْلَ الْوَاجِبِ عَلَى هَذَا، بِخِلَافِ صَوْم رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالزَّكَاةِ؛ فَإِنَّ الزَّكَاةَ وَإِنْ كَانَتْ حَقًّا مَالِيًّا فَإِنَّهَا وَاجِبَةٌ لله؛ وَالْأَصْنَافُ الثَّمَانِيَةُ مَصَارِفُهَا؛ وَلِهَذَا وَجَبَتْ فِيهَا النِّيَّةُ وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَفْعَلَهَا الْغَيْرُ عَنْهُ بِلَا إِذْنِهِ وَلَمْ تُطْلَبْ مِنْ الْكُفَّارِ، وَحُقُوقُ الْعِبَادِ لَا يُشْتَرَطُ لَهَا النِّيَّةُ وَلَوْ أَدَّاهَا غَيْرُهُ عَنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ وَيُطَالَبُ بَهَا الْكُفَّارُ وَمَا

يَجِبُ حَقًّا للهِ تَعَالَى كَالْكَفَّارَاتِ هُوَ بِسَبَ مِنْ الْعَبْدِ وَفِيهَا شَوْبُ الْعُقُوبَاتِ فَإِنَّ الْوَاجِبَ للهِ "ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ": عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ كَالصَّلَوَاتِ، وَعُقُوبَاتُ مَحْضَةٌ كَالصَّلَوَاتِ، وَعُقُوبَاتُ مَحْضَةٌ كَالصَّلَوَاتِ، وَعُقُوبَاتُ مَحْضَةٌ كَالْحَلُودِ وَمَا يُشْبِهُهَا كَالْكَفَّارَاتِ، وَكَذَلِكَ كَفَّارَاتُ الْحُجِّ وَمَا يَجِبُ بِالنَّذْرِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَقِبُ بِسَبَبِ فِعْلِ مِنْ الْعَبْدِ وَهُوَ وَاجِبٌ فِي ذِمَّتِهِ.

وَأَمَّا "الزَّكَاةُ" فَإِنَّهَا تَجِبُ حَقَّا لله فِي مَالِهِ؛ وَلِمِنَا يُقَالُ: لَيْسَ فِي المَالِ حَقُّ مِج بُ بِسَبِ المَالِ سِوى الزَّكَاةِ، وَإِلَّا فَفِيهِ مِوَى الزَّكَاةِ، أَيْد وَالرَّقِيقِ مِوى الزَّكَاةِ، وَإِلَّا فَفِيهِ وَالرَّقِيقِ وَاجِبَاتٌ بِغَيْرِ سَبَبِ المَالِ كَمَا تَجِبُ النَّفَقَاتُ لِلْأَقَارِبِ وَالزَّوْجَةِ وَالرَّقِيقِ وَالْبَهَائِمِ وَيَجِبُ مَثْلُ الْعَاقِلَةِ وَيَجِبُ قَضَاءُ الدُّيُونِ وَيَجِبُ الإِعْطَاءُ فِي النَّائِبَةِ وَالْبَهَائِمِ وَيَجِبُ الْإِعْطَاءُ فِي النَّائِبةِ وَيَجِبُ إِلَّا عَلَى الْكِفَايَةِ؛ إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وَيَجِبُ إِطْعَامُ الجَّائِعِ وَكُسْوَةُ الْعَارِي فَرْضًا عَلَى الْكِفَايَةِ؛ إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْوَاجِبَاتِ المُالِيَّةِ، لَكِنْ بِسَبَبِ عَارِضٍ وَالمَالُ شَرْطُ وُجُوبِهَا كَالإَسْتِطَاعَةِ فِي النَّائِبَةِ الْمَالُ فِي الزَّكَاةِ هُو الْمُحَامِ اللَّيْ الْمُكَانُ فِي الزَّكَاةِ هُو اللَّيْ الْمُكَانُ وَلَا النَّكَةِ مَنْ يَسْتَحِقُّهَا مَلَكُ فِي الزَّكَاةِ هُو السَّبَبُ وَالْوُجُوبُ وَالْمِنْ فَي بَلَدِهِ مَنْ يَسْتَحِقُّهَا مَلَكَ إِللَّ بَلْكَة اللَّهُ اللَّكَةِ الْمَالُ فِي الزَّكَاةِ هُو السَّبَبُ وَالْوُجُوبُ مَعْ مُعَهُ عَلَى الْوَاجِبَاتِ المُلَالُ فِي الزَّكَاةِ هُو اللَّاسَةِ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ

#### ثلاثة أنصاريون مهاجرون

قال ابن القيم رَحْمَدُ اللّهُ في إعلام الموقعين (٤/ ١٩): فائدة: ثلاثة من الصحابة جمعوا بين كونهم أنصارًا ومهاجرين ذكرهم ابن إسحاق في سيرته:

- أحدهم ذكوان بن عبد قيس من بنى الخزرج قال ابن إسحاق: "كان خرج إلى رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّم، وكان معه بمكة المكرمة، ثم هاجر منها إلى المدينة، وكان يقال له: مهاجري أنصاري، شهد بدرًا، وقتل بأحد شهيدًا".

- والعباس بن عبادة بن نضلة من بني الخزرج أيضًا قال ابن إسحاق: "كان فيمن خرج إلى رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، وهو بمكة المكرمة فأقام معه بها قتل يوم أحد شهيدًا.

- وعقبة بن وهب خرج إلى رسول الله صَلَّالِلهُ عَلَيْهُ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمُ من المدينة المنورة إلى مكة، وكان يقال له: مهاجري أنصاري حليف لبني الخزرج. انتهى.

قلت: وقتيلة بنت صيفي رَضَالِلَهُ عَنْهُما كما في تهذيب التهذيب لابن حجر برقم (٢٨٧١) الأنصارية، وقيل الجهنية كانت من المهاجرات روت عن

النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ : «من حلف فليحلف برب الكعبة»، وفي الخديث قصة، وروي عن معبد بن خالد عن قتيلة، والصحيح أن بينها عبد الله بن يسار الجهني.

وقال في تقريب التهذيب بترقيم التحرير (٨٦٦٢) - قُتَيْلة، بالمثناة، والتصغير، بنت صَيْفي الأنصارية، أو الجُهنيّة: صحابية من المهاجرات، لها حديث. سن٠٠.

وقال في الإصابة في تمييز الصحابة برقم (١١٧٧٩): - قتيلة بنت صيفي، ويُقال: الأَنصارِيَّة.

قال أبو عمر كانت من المهاجرات الأول، روى عنها عَبد الله بن يسار، ولم أر من نسبها أنصارية، وقوله من المهاجرات يأبي ذلك.

وقد أخرج حديثها ابن سَعد، وأشار إلى أنها ليس لها غيره، والطبراني من طريق مسعر، عَن سعيد بن خالد الجدلي، عَن عَبد الله بن يسار، عَن قتيلة امرأة من جهينة قالت جاء يهودي، وفي رواية ابن سعد حبر من الأحبار إلى النبيّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الهِ وَسَنت النّبيّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الهِ وَسَنت وتقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النّبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الهِ وَسَنّت أَن يقولون ها شاء الله وشئت

<sup>(</sup>١) (السين) يرمز إلى أنها من رجال النسائي.

الله ثم شئت»، وأخرجه النسائي، وسنده صحيح، وأخرجه ابن مَنْدَه من طريق المسعودي، عَن سعيد، عَن ابن يسار، عَن قتيلة بنت صيفي الجهينة. قلت: والحديث صححه شيخنا مقبل الوادعي رَحْمَدُ ٱللّهُ في "قرة العين في أجوبة قائد العلابي وصاحب العدين" ص١١. والألباني رَحْمَدُ ٱللّهُ في الصحيحة برقم (١٣٦).

## هل يلزم أن يكون الاحتلام علامة على البلوغ؟

قال الحافظ ابن حجر رَحِمَهُ الله في فتح الباري (٢/٣٥٧): وَلَيْسَ الإحْتِلَامُ مُخْتَصًّا بِالرِّجَالِ، وَإِنَّمَا ذُكِرَ فِي الْخَبَرِ لِكَوْنِهِ الْغَالِبَ، وَإِلَّا فَقَدْ لَا كَثْتَلِمُ الْإِنْسَانُ أَصْلًا، وَيَبْلُغُ بِالْإِنْزَالِ أَوِ السِّنِّ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُحْتَلِمِ. انتهى.

#### المحرمات في النكاح

ذكر شيخ الإسلام بحث هذه المسألة كما في مجموع الفتاوي (٣٢/ ٢٢) فما بعدها، نذكر خلاصته، فقال رَحْمَهُ اللّهُ: "أما المحرمات بالنسب"؛ فَالضَّابِطُ فِيهِ أَنَّ جَمِيعَ أَقَارِبِ الرَّجُلِ مِنْ النَّسَبِ حَرَامٌ عَلَيْهِ؛ إلَّا بَنَاتَ أَعْمَامِهِ؛ وَأَخْوَالِهِ وَعَمَّاتِهِ وَخَالَاتِهِ.

وَهَذِهِ الْأَصْنَافُ الْأَرْبَعَةُ هُنَّ اللَّاتِي أَحَلَّهُنَّ اللَّهِ لِرَسُولِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى ٓ آلِهِ وَسَلَّمَ...

وَأَمَّا "الْمُحَرَّمَاتُ بِالصَّهْرِ" فَيَقُولُ: كُلُّ نِسَاءِ الصِّهْرِ حَلَالٌ لَهُ إِلَّا أَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ، بِخِلَافِ الْأَقَارِبِ، فَأَقَارِبُ الْإِنْسَانِ كُلُّهُنَّ حَرَامٌ؛ إِلَّا أَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ وَهُنَّ حَلَائُ! إِلَّا أَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ وَهُنَّ حَلَائُك إِلَّا أَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ وَهُنَّ حَلَائِلُ الْرَبَعَةُ أَصْنَافٍ وَهُنَّ حَلَائِلُ الْإَبْاءِ وَالْأَبْنَاءِ وَأُمَّهَاتُ النِّسَاءِ وَبَنَاتُهُنَّ . فَيَحْرُمُ عَلَى كُلِّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ أَصُولُ الْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ وَأُمَّهَاتُ النِّسَاءِ وَبَنَاتُهُنَّ . فَيَحْرُمُ عَلَى كُلِّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ أَصُولُ الْآبَو وَالْأَبْنَاءِ وَالْأَبْنَاءِ وَالْأَرْوعُهُ...

وَهَوُّلَاءِ الْأَصْنَافُ الْأَرْبَعَةُ يَحْرُمْنَ بِالْعَقْدِ؛ إلَّا الرَّبِيبَةَ فَإِنَّهَا لَا تَحْرُمُ حَتَّى يَدْخُلَ بِأُمِّهَا...

فَلِهَذَا قَالَ مَنْ قَالَ مِنْ الْفُقَهَاءِ: بَنَاتُ الْمُحَرَّمَاتِ مُحُرَّمَاتُ؛ إلَّا بَنَاتُ الْعَهَّاتِ وَالْأَبْنَاءِ. فَجَعَلَ بِنْتَ الرَّبِيبَةِ وَالْأَبْنَاءِ. فَجَعَلَ بِنْتَ الرَّبِيبَةِ عُرَّمَةً؛ دُونَ بَنَاتِ الثَّلاثَةِ. وَهَذَا مِمَّا لَا أَعْلَمُ فِيهِ نِزَاعًا. وَمَنْ وَطِئَ امْرَأَةً بِهَا مُحْرَّمَةً دُونَ بَنَاتِ الثَّلاثَةِ. وَهَذَا مِمَّا لَا أَعْلَمُ فِيهِ نِزَاعًا. وَمَنْ وَطِئَ امْرَأَةً بِهَا يَعْتَقِدُهُ نِكَاحًا فَإِنَّهُ يَلْحَقُ بِهِ النَّسَبُ، وَيَثْبُتُ فِيهِ حُرْمَةُ المُصَاهَرَةِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ فِيهَا أَعْلَمُ. انتهى المراد.

#### حكمة في السكوت عن السفيه

قال صاحب «الحكم الفارقية»: إذا نازعك إنسان فلا تجبه؛ فإنّ الكلمة الأولى أنثى، وإجابتها فحلها، فإنْ أمسكت عنها بترتها وقطعت نسلها، وإنْ أجبتها ألقحتها، فكم من نسل مذموم يتولد بينها في ساعة واحدة، انتهى. من تفسير سورة الفرقان للثعالبي (٢١٧/٤).

## حكُم من كلام أبى الفتح البستى صاحب النونية

قال الدميري في كتاب حياة الحيوان (١٦٨/١) في آخر كلامه على الثعبان، وقد كناه بأبي القاسم، وكناه قبلها بأبي الفتح: ومن نثرة، يعني أبا القاسم البستي: من أصلح فاسده، أرغم حاسده، ومن أطاع غضبه، أضاع أدبه، عادات السادات سادات العادات، من سعادة جدك، وقوفك عند حدك، الرشوة رشاء الحاجات، أجهل الناس من كان للإخوان مذلًا، وعلى السلطان مدلًا، الفهم شعاع العقل، المنية تضحك من الأمنية، حد العفاف الرضا بالكفاف.

توفي البستي رَحْمَهُ ٱللَّهُ سنة أربعهائة. انتهى.

### من العجائب في قسمة الأرزاق

قال الجاحظ في قسمة الأرزاق كما في حياة الحيوان للدميري (١/٠١): ومن العجب في قسمة الأرزاق أن الذئب يصيد الثعلب فيأكله، والثعلب يصيد القنفذ فيأكله، والقنفذ يصيد الأفعى فيأكلها، والأفعى تصيد العصفور فتأكله، والعصفور يصيد الجراد فيأكله، والجراد يلتمس فراخ الزنابير فيأكلها، والزنبور يصيد النحلة فيأكلها، والنحلة تصيد الذبابة فتأكلها، والذبابة تصيد البعوضة فتأكلها، انتهى.

#### حالة الجاحظ الصحية

في المرجع السابق: والجاحظ اسمه عمرو بن بحر الكناني الليثي، وقيل له الجاحظ، لأن عينيه كانتا جاحظتين، ويقال له الحدقي أيضًا، لذلك أصابه الفالج في آخر عمره، فكان يطلي نصفه بالصندل والكافور؛ لشدة حرارته، والنصف الآخر لو قرض بالمقاريض؛ لما أحس به من خدره وشدة برده. وكان يقول: أنا من جانبي الأيمن مفلوج، فلو قرض بالمقاريض ما علمت. ومن جانبي الأيسر منقرس، فلو مر به الذباب تألمت.

وقال: اصطلحت على جسدي الأضداد فإن أكلت باردًا أخذ برجلي، وإن أكلت حارًا أخذ برأسي، وكان ينشد: أترجو أن تكون وأنت شيخ كها قد كنت أيام الشباب لقد كذبتك نفسك ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب وله التصانيف في كل فن، وهو من رؤوس المعتزلة، وإليه تنسب الطائفة الجاحظية من المعتزلة.

ومن أحسن تصانيفه كتاب الحيوان.

توفي سنة خمس وخمسين ومائتين بالبصرة.



# دليل الموضوعات

| 0   | مقدمةمقدمة                                  |
|-----|---------------------------------------------|
| V   | خطر اللواط والتحذير منه                     |
| ٧   | حكم من عَمِلَ عَمَلَ قومِ لوطٍ              |
| ۸   | منع الصبي الجميل من التحسين                 |
| ۸   | التحذير مما فعله الصوفية من صحبة المردان    |
| ١٢  | تفسير حنيف                                  |
| ١٢  | التوحيد والاستغفار                          |
| ١٤  | أقسام الناس في الشجاعة والسماحة             |
| 10  | ذم من جمع بين الجبن والبخل                  |
| ١٦  | الفَرَسا                                    |
| ١٧  | حكم تارك الصلاة والممتنعين عن أداءِ الشرائع |
| ١٨  | الحروب الجاهلية                             |
| ۲ • | القصاص في الأعراض                           |
| ۲۳  | تعريف المحصن                                |
| ۲٤  | حكم الحُبْلَى التي لا زوج لها ولا سيد       |

| ۲٤ | من آداب إمام الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٥ | المرجع عند الحوادث المشكلة إلى الكتاب والسنة أو العلماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲٥ | ما عجز عنه المصلي من واجبات الصلاة يسقط عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲٦ | حكم من كان عنده مال لا يستطيع إرجاعه إلى أهله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٢ | معنى: قول النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (من تعزى بعزاء الجاهلية)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | و قعة التتار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٤ | خصال النفاق الاعتقادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٥ | حكم من يذهب بزوجته إلى الأماكن العامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٦ | مدحُ عليِّ بنِ أبي طالبٍ رَضِّالِيَّكُ عَنْهُ للشيخينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٦ | عجيبة من عجائب الشيعة الرافضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٦ | الفرق بين السُّنِّيِّ والشِّيعِيِّ عند العامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٧ | انتقاد على المصنفين في الشريعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٩ | فوائدفوائد ماند المستمانية |
| ٤٢ | حكم إجماع الخلفاء وآل البيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٣ | حكم خلع الرجل ابنته من زوجها بدون علمها وإذنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٥ | الحروب التي جرت بين الصحابة ليست ممدوحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٦ | من عقيدة أتباع جنكسخان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ٤٦  | إذا تترس الكفارُ بمسلمين فهل يقتل المسلمون                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| ٤٧  | هل يجوز الانغماس في صف الكفار إذا غلب عليه أنه يقتل                |
| ٤٧  | لمَ سُميَ الفيء فيئًا                                              |
| ٤٨  | من هو المستحق للزكاة                                               |
| ٤٩  | حكمُ مِنْ أُعْطِيَ مالًا حرامًا                                    |
| 0 • | إطلاق السنة على الشريعة عامة                                       |
| ٥٢  | تعريف السنة                                                        |
| ثم  | وجوب معرفة البرهان عند التحليل والتحريم، والرد على من قال: نَفِّذْ |
| ٥٢  | ناقشْناقشْ                                                         |
| ٥٣  | إذا ظُلِمَ المخاطَبُ لا يلزَمُهُ أن يُجِيبَ بالحسني                |
| ٤ ٥ | خطر الهوى وضرره على الدين                                          |
| ٤ ٥ | قلة أتباع فرق الضلال أمام أهل السنة                                |
| 00  | موقف المؤمن إذا رأى منكرًا                                         |
| 00  | القرآن والإيهان إذا تخلف أحدهما قد تحصل الردة                      |
| ٥٦  | موقف المبتدعة من النصوص التي لا توافق أهواءهم                      |
| ٥٦  | دليلٌ عقليٌ على إثبات الصانع                                       |
| ٥٨  | شيخ الإسلام لم يكن متعصبًا للمذهب الحنبلي                          |

| علماء الشريعة لا يختلفون في القواعد الكلية                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| [أسباب الخلاف]                                                                           |
| [السبب الثاني: من أسباب الخلاف (اتباع الهوى)]                                            |
| [السبب الثالث مِنْ أَسْبَابِ الْخِلَافِ التَّصْمِيمُ عَلَى اتَّبَاعِ الْعَوَائِدِ وَإِنْ |
| فَسَدَتْ]                                                                                |
| الابتداع ليس منحصرًا في المخالفات العقائدية                                              |
| متى يُحْكُمُ على طائفةٍ ما بأنَّهم من الثنتين والسبعين (٧٢) فرقة؟ ٦٣                     |
| متى يُسْتَرُ المبتدعة، ومتى يُشَهَرُ بهم؟                                                |
| الفرق بين الخلاف الممدوح والخلاف المذموم                                                 |
| داء الكَلَبِ وتشبيه الهوى به                                                             |
| داء الكَلَبِ وتشبيه الهوى به                                                             |
| فوائد غض البصر                                                                           |
| نبذة عن أبي عبد الرحمن السُّلَمِي                                                        |
| نبذة عن أبي عبد الرحمن السُّلَمِي من كلام الذهبي٧٥                                       |
| التحذير من الحزبية                                                                       |
| حكم قولهم: لولا النبي ما خلق الله الشمس ولا القمر إلى آخره ٧٨                            |
| علاج منع الحمل                                                                           |

| ٧٩      | حكم قول القائل: بحلول فلان حلت البركة               |
|---------|-----------------------------------------------------|
| ۸١      | أين أفضلُ الغنيُّ الشاكر أم الفقير الصابرُ؟         |
| ۸۲      | تَقَدُّمُ مرتبة الصديق على المُحَدَّثِ الملهم       |
| ۸٥      | شناعة قول أصحاب وحدة الوجود                         |
| ۸٦      | ماذا قال ابن الفارض عند موته                        |
| ۸٧      | حكم الصبر والرضا                                    |
| ۸۹      | ليس لأولياء الله أنَّ يخرجوا عن شرعِ اللهِ          |
| ٩٠      |                                                     |
| ٩٨      | هل يضر الولي انعدام الخوارق على يديه؟!              |
| 1 * *   | تناقض الفلاسفة                                      |
| 1 * *   | الإجماع                                             |
| ١٠٢     | الاستحسان                                           |
| ١٠٣     | شرح حديث: كان له أجر خمسين                          |
|         | نبذة مختصرة عن الجُنيد وذي النون                    |
| ٤       | لم يتلذذ العابد بالعبادة ولا يجد المشتغل بالعلم ذلك |
| ١٠٧     | فوائد الأمر والنهي                                  |
| ين أجله | من عاهد على خلاف المشر وع لزمه ترك ما عاهد ه        |

| ١٠٨ | ذكاء شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ ٱللَّهُ                   |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| ١٠٨ | قول بعض أهل الباطل في العصر الحاضر [عاملونا كما يعامل اليهود] |
| ١٠٩ | مناضرة الأحمدية البطائحية أتباع أحمد الرفاعي                  |
| ١٠٩ | تشابه بين الحزبيين والجهمية                                   |
| ١٠٩ | التحذير من الانتساب إلى المشايخ                               |
| 111 | المتابعة من أجل الدنيا                                        |
| 111 | تشبيه عجيب لمن يوالون بعض المشايخ دون البعض الآخر             |
| 117 | إطلاق لفظ (مطوع) على المتدينين                                |
| 117 | صنع الطعام بمناسبة التوبة                                     |
| 117 | حكم الوقوف وكشف الرءُوس                                       |
| 117 | حديث مكذوب في (الوجد)                                         |
| ۱۱۳ | رأي شيخ الإسلام في صلاة التسبيح                               |
| 110 | نبذة عن جعفر الصادق رَحِمَهُ أَللَّهُ                         |
| ۱۱٦ | طريقة الصوفية في عدم تأثرهم بالنار                            |
| ۱۱۷ | كلهات منيرة لبعض مشايخ الصوفية                                |
| ۱۱۸ | الأحوال الشيطانية                                             |
| ١٢. | کرف تحقق الشهادتين؟<br>- الشهادتين؟                           |

| 17                        | فائدة في تعارض القراءات           |
|---------------------------|-----------------------------------|
| ف يسوغ فعلها؟             | إذا نتج عن البدعة خير، هل ذلك     |
| تيمية                     | فناءُ النارِ عند شيخ الإسلام ابن  |
| مي                        | مدحُ ابن تيمية لأبي يزيد البسطاه  |
| حظور                      | ترك المأمور أعظم إثمًا من فعل الم |
| عند شيخ الإسلام           | الأعمال ليست داخلة في الإيمان.    |
| بة عن كل صاحب بدعة        | معنى حديث: إن الله حجب التو       |
| ١٣١                       | فضل الاستغفارفضل                  |
| ١٣٣                       | ما الذي يغفر للكافر إذا أسلم؟     |
| ت الزوالي                 | رأي الشيخ ابن عثيمين في التوقي    |
| إن تلقته الأمة بالقبول١٣٤ | حكم العمل بالحديث الضعيف          |
| 170                       | كلهات جامعة                       |
| الال                      | علامة استحضار النية عند الأعم     |
| ىدمها                     | أقسام الأعمال من حيث النية وع     |
| ١٣٧                       | فائدة في اجتماع (الواو) و(الياء)  |
| ١٣٨                       | متى تجب إجابة السائل              |
| ي                         | دفاع الشوكاني عن داود الظاهر ؟    |

| فصل: في الإيهان                                    |
|----------------------------------------------------|
| أمانة النقل                                        |
| حكم الخوارج                                        |
| كُلُّ ما كان من عبادة غير الأركانِ فليس عبادة محضة |
| ثلاثة أنصاريون مهاجرون                             |
| هل يلزم أن يكون الاحتلام علامة على البلوغ؟         |
| المحرمات في النكاح                                 |
| حكمة في السكوت عن السفيه                           |
| حِكَمٌ من كلام أبي الفتح البستي صاحب النونية       |
| من العجائب في قسمة الأرزاق                         |
| حالة الجاحظ الصحية                                 |
| دليل الموضوعات                                     |

